# الاشرف قانضوه الغورى

بهتاء ، الدكتور محمود رزق سركيم توزيع

مكنية مصر ٣ شاع كامل صدنى - الغيالة القالدة

تليفون : ۹۰۸۹۲۰ ــ ۹۰۰۱٤۷

# بشمالتكالخالخين

# مق زمة

تؤكد الأعوام المتتابعة والأزمان المتلاحقة ، عروبة مصر ، واصرارها على هذه العروبة بمعناها الأوسع .

ولسنا نعنى بعروبتها أنه يسكنها شعب أغلبه من الجنس العسربى فحسب ، بل نعنى مفهوما أعم وأنبل. وذلك أن سكانها ، على اختلاف أجناسهم وأديانهم ، يشعرون شعورا عميقا بارتباطهم أو بضرورة ارتباطهم ، ارتباطا وثيقا ، بجميع الأمصار العربية وشعوبها ، على اختلاف أجناسهم وأديانهم أيضا ، في شتى نواحى الوطن العربى الكبير ، الممتد من الخليج الى المحيط . هذا الارتباط الذي يدعو اليه صالحها جميعا ، وتؤكده وحدة اللغة والثقافة والتفكير والاتصال الدائم الذي زاده التاريخ المشترك رسوخا وثباتا ، سواء أكان ذلك في الماضي البعيد أم القريب ، وكذلك ضرورة تعاونها على دفع عدوها المشترك . الى غير ذلك من المفاهيم التي أصبحت واضحة المعالم ، بعد أن كشفتها وحددتها الثورة المصرية المجيدة ، وهي ثورة ٣٢ يوليو سنة ١٩٥٢ م .

ان من يعود الى دراسة التاريخ فى مصر الاسلامية ، يرى كثيرا من التصرفات ، وعديدا من الحوادث والوقائع والحروب ، تؤكد أن هذه المفاهيم ، هى مفاهيم الشعب المصرى ، التى ملأت أحاسيسه ومشاعره ، وساست أفكاره وخواطره ، ووجهت سياسته فى الداخل والخارج . واستوى فى ذلك حاكمه ومحكومه ، على وجه الاجمال ، وبرز الدين الاسلامى فكان أكبر دعائم هذه المفاهيم .

#### \*\*\*

وورث الشعب المصرى فى عصر المماليك « ٦٤٨ هـ – ٩٢٣ هـ » ، هذه النزعة ، حتى لقــد جرت من نفســه مجرى الغريزة . فكانت قوام آماله ونظام رجاله .

وكان حكامه فى هذه الحقبة ، من الجنس التركى أو الهركسى ، فى جملتهم . وكانوا طارئين عليه من خارج حدوده ، بل ومن خارج الوطن العربى كله . وهم جماعة متجددة باطراد ، عن طريق الشراء من أسواق الرقيق ، مجلوبون من القوقاز أو أرمينية أو التركستان أو أواسط آسيا وجنوب روسيا ، وغيرها .

ولكنهم بالاقامة والتوطن فى مصر ، اكتسبوا الصفة المصرية والعربية ، وباعدت الأيام مباعدة كاملة ، بينهم وبين أوطانهم ، بل بينهم وبين أهليهم وذويهم . ولم يعودوا يعرفون لهم وطنا غير مصر ، ولا أهلا غير أهلها .

ثم انهم حاربوا باسمها ، واكتسبوا المعارك لها ، ورفعوا وراء حدودها أعلامها ، وحافظوا عليها امبراطورية واسعة الرقعة ممتدة المساحة ، تحتوى على أفضل أجزاء الوطن العربى الكبير ، اذ ذاك \_ مصر والشام وحلب والحجاز واليمن وشمال الجزيرة الفراتية ، في جملتها . فضلا عن امتدادها أحيانا الى غير ذلك .

وانحدرت اليهم بهذا كله ، وبالمصلحة المشتركة ، مشاعر المصريين ، وتقمصتهم عروبتها . وأصبحوا بحكم مراكزهم قادة هذه العروبة فى زمانهم . وأصبحت غزواتهم فى سبيلها وفى سبيل وحدة الوطن العربى الاسلامى . وتبوأت مصر بذلك ، مكان الزعامة فى العالم العربى والاسلامى معا ، حتى فى مجال العلم والأدب .

#### \*\*\*

والفترة التي اعتلى فيها الملك الأشرف «قانصوه الغورى » عرش السلطنة ، وهي الجزء الأخير من عصر دولتي المماليك ، الواقع بين سنتي ٩٠٦ هـ ، ٩٢٢ هـ ، من أهم الفترات الحاسمة في تاريخ مصر . اذ أنها كانت باتجاهاتها الداخلية ، وبحروبها الخارجية ، مثلا من أمثلة الحفاظ على العروبة ووطنها . ولكنها أدت في النهاية الى الاحتلال العثماني البغيض .

وهى فترة جديرة بالدراسة الواسعة المفصلة. ونعتقد أن دراستنا لشخصية الأشرف الغورى ، ولأعماله وتصرفاته ،

تكشف الكثير من نواحى هذه الفترة ، وتلقى أضواء على أحوال المجتمع المصرى ، حينذاك . ولا سيما اذا علمنا أن المجتمع كان \_ بحسب أوضاعه وتقاليد ونظام حكمه \_ مرتبطا بسلطانه أشد الارتباط ، اذ كان هو محور الدولة ومصدر السلطات ومخطط السياسة .

#### \*\*\*

وكان من سوء طالع الغورى ، أن ترسبت فى فترة حكمه ، مساوىء العصر المملوكى ، وتخلفت فيه من سنيه الطويلة ، كل عوامل الضعف والانحلال ، من ركون الى الدعة والترف ، واسراع الى الفتنة والائتمار ، ونزوة الى تحقيق الأطماع غير المشروعة ، ولهو عن رعاية المصلحة العامة .

وقد بدت آیات ذلك لعینی الغوری ، حینما وقع علیه الاختیار لولایة السلطنة . فأشفق علی نفسه من حمل العب، واعتذر وتأبی . ولعله أول أمیر تسعی الیه السلطنة فیرفضها ، وكان الأمراء من قبله یتطاحنون فی سبیل البلوغ الیها ، ویبیعون الود والوفاء ، ویهدرون الكرامة والشرف ، ویشترون الضمائر والذمم ، ویشرعون السیف والرمح .

أما الغورى فقد تمنع وبكى . ولكنه ما ان قبلها فى النهاية ؛ حتى انغمر فى دواماتها وأحداثها ، وابتلى بمضاعفات حمًّاها ، وشارك بتصرفاته فى وقوع أقدار هذه البلاد . وهو ، وان اعتبر من أعظم سلاطين العسرب ، بما له من منشآت وحسنات ، وبصدق نيته فى الدفاع عن مصر والوطن العربى ، كان السلطان الوحيد ، من بين سلاطين المماليك عصر ، الذى استشهد فى وسط المعركة وهو يدافع عنها .

J.

#### \*\*\*

وكان اعتمادنا الأكبر فى انجاز هذا البحث ، على كتاب « بدائع الزهور » لابن اياس الحنفى مؤرخ مصر الكبير ، ثم على غيره من المراجع التى أثبتناها فى الصفحة الأخيرة . ولعلنا بهذه السطور الوجيزة ، نعر "ف القراء بشخصية هذا السلطان ، ونوضح بعض جوانب مجتمعه . والله الهادى الى سواء السبيل .

المؤلف

# الفضِّ للأولّ

# أضواءعلى المجتمع المصرى

علينا أن نلقى نظرة يسيرة على المجتمع المصرى ، خلال عصر الأشرف قانصوه الغورى ، ليعاون ذلك على فهم ملابسات حياته وايضاح شخصيته وما لها من مميزات .

وفى الحق ، يعتبر المجتمع المصرى ، حينذاك ، فى كثير من جوانبه ، امتدادا لما كان فى عهود من تقدم من سلاطين المماليك . على أنه سيتضح لنا أن غمة آثاراً أخرى تركتها فيه تصرفات الغورى ، ولا سيما فى الجانب الاقتصادى والسياسى . وسيتبين ذلك تباعا خلال البحث . أما الناحية الاجتماعية والثقافية ، فنوجز الحديث عنهما فيما يلى :

### الحياة الاجتماعية:

وقد كان المجتمع مؤلفا من طبقتين متميزتين هما: الطبقة الحاكمة ، والطبقة المحكومة .

وتتكون الطبقة الحاكمة من السلطان وهو ولى الأمر الشرعي ، ومن أمراء دولت، ، وهم يعاونونه في الحكم ، ويختارون السلطان من بينهم ، اذا خلا منه منصبه . ومن جنوده السلطانية ، وهم عماد الجيش وحفظة الأمن .

وجميع رجال هذه الطبقة \_ فى جملة الأمر ، من الجنس الحركسى . وقد استبدت بكل أسباب القوة ، وقصرت على نفسها التعليم العسكرى وتعاطى الفروسية والتمرن على أعمال الحروب ومزاولتها . فكانت بذلك طائفة من الجنود والفرسان تحكم البلاد بقوة السلاح . وهذا هو الوضع من أول عصر دولتي الممالك .

ومن ثم استأثرت بأكثر مناصب الدولة ، ولا سيما المناصب العليا ، والمناصب العسكرية . واستخدمت فى مناصب القضاء والانشاء وكتابة الدواوين ، فريقا من مثقفى الشعب ، ممن تفقهوا فى الدين ، أو حذقوا العربية .

وتوزعت فيما بينها الأراضى الزراعية على شكل اقطاعات . ويبدو أن « الروك الناصرى » هو الذى سار العمل به فى عهد الغورى مع تعديلات يسيرة . ــ وسنشير الى ذلك فى حينه .

أما الطبقة المحكومة ، فهى عامة الشعب ، وأغلبها من الجنس العربى ، وبينهم التجار وذوو الرفاهة والنعمة من الملاك ، والباعة والسوقة ، والصناع وأهل الفلح من الزراع وسكان الريف ، والفقهاء وطلاب العلم « المثقفون » ، والأجراء وأهل الحرف ، وذوو الحاجة والمسكنة ، ويسمونهم « الحرافيش » .

ويضاف الى هؤلاء ، قبائل كثيرة من العــربان ، كانوا يعيشــون على شيء من الحرية والاستقلال فى ظواهر الأقاليم وأطرافها . وكذلك كثير من الأسر القبطية المصرية ، وجاليات من اليهود والنصارى والأرمن والروم والمغاربة ، توطنوا فى هذه البلاد للتجارة والارتزاق ١ .

#### \*\*\*

وكانت الصبغة الدينية الاسلامية ، هي الصبغة الغالبة على هذا المجتمع ، في جملته . وقد كان بالبلاد خليفة عباسي من نسل الخليفة الحاكم بأمر الله العباسي ، الذي أقيم بمصر في عهد الملك الظاهر بيبرس . وكانت مبايعة الخليفة للسلطان تقليدا لا بدله ، لاسباغ الصفة الشرعية على سلطنته .

وكذلك كان القضاء شرعيا ، يتولاه أربعة قضاة ، من كل مذهب قاض ، له عدة من النواب ، يسمون « نواب الحكم » . وكانت مذاهب أهل السنة الأربعة ، هي المذاهب المتبعة حينذاك ، مع تفضيل تقليدي لمذهب الامام الشافعي . ومما شاب القضاء في عهد الغوري سعى بعض القضاة الى الوظيفة بدفع رشوة للسلطان ووسطائه ، والمبالغة في أجرهم على القضاء .

وكان التعليم منصرفا الى العناية بالعلوم الدينية والعربية . ولذاك كانت المساجد والمدارس مفتوحة لأبناء الشعب ، مزودة بمجموعات من الكتب ، ولها أوقاف ينفق عليها من ربعها . وبجوارها خوانق وزوايا للصوفية .

<sup>(</sup>١) اغاثة الأمة للمقريزي •

وسنرى أن الغورى أنشأ له مسجدا بحى الشرابشيين ، وبنى ازاءه مدرسة وقبة ومدفنا ومكتبا لتعليم الأيتام ، وأنه قرر دروسا دينية فى مدرسته هذه ، ووظف لها شيخين من كبار شيوخ عصره . — وسنعود الى تفصيل الحديث عن التعليم .

وكانت المناسبات الدينية فرصة واسعة لاظهار الشعور الديني ولاذكائه . فكان الخليفة والقضاة يفدون على الغوري في أول كل شهر عربي ، وأول كل عام هجرى ، لتهنئته . وكان الغوري حريصا على تأدية صلاة الجمعة والعيدين بجامع القلعة ، في حفل حاشد ، يشهده الأمراء والقضاة والعلماء وأعيان الناس .

ويستقبل شهر رمضان المعظم باطلاق المسجونين وبذل الصدقات. واعداد خلع عيد الفطر ، لتوزيعها على مستحقيها . وفي العيد الأكبر تذبح الأضاحي ، وتوزع لحومها على الناس . واهتمت الدولة والشعب اهتماما خاصا بالمولد النبوي الشريف ، وكان الغوري يحتفل به في ميدان القلعة احتفالا من التا من الما المنا من المنا المنا من المنا من المنا من المنا من المنا من المنا المنا المنا من المنا من المنا من المنا من المنا المنا

الشريف ، وكان الغورى يحتفل به فى ميدان القلعة احتفالا شائقا . وتنصب له بالحوش السلطانى « الخيمة الكبيرة المدورة » ، وهى التى صنعت فى زمن الملك الأشرف قايتباى ، وأنفق على صنعها وزخرفتها ثلاثين ألف دينار . وفى ليلة المولد يجتمع بالسلطان كبار رجال الدولة ، ويتلى القرآن الكريم والسيرة النبوية المطهرة ، وتنشد الأشعار ، وتمد الموائد . ويستمر الصوفية فى ذكرهم الى مطلع الشمس .

وكذلك كان الاهتمام بموسم الحج . وفيه يعد المحمــل

الشريف قبل موعد خروجه بنحو ثلاثة أشهر . ويعرض مرتين ، مرة فى رجب ، ومرة فى شوال . وقد أمر الغورى باعادة ألعاب « الرماحة » أمام المحمل أثناء دورانه . وكان ذلك تقليدا من تقاليد الدولة ، ولكنه أبطل قبل الغورى بنحو أربعين عاما . و « الرماحة » نحو أربعين فارسا من أمهر الفرسان ، لهم براعة فى لعب الرمح على ظهور الخيل ، وهم يلبسون أثوابا حمراء خاصة . فكانوا مبعثا لاعجاب الناس وتسليتهم .

#### \* \* \*

واهتمام المصريين بنهرهم الخالد النيل العظيم ، اهتمام قديم . واطرد ذلك الى زمن الغورى . فكان يوم وفاء النيل أحد أعياد الشعب والدولة معا فيخرجون على ظهور السفن والزوارق الى ناحية المقياس بجزيرة الروضة ، ويتخلقون عموده \_ يطلونه بالحكوق وهو نوع من الطيب \_ ويدورون حول الجزيرة ، ثم يعودون الى فتح سد الحليج الكبير . وهم فى فرح وأنس واستبشار ، بين رقص وغناء ونشيد .

وبهذه المناسبة ينظم الشعراء والزجالون أغانيهم الجديدة ، فى نهر النيل ووصف وفائه ومقياسه .

ويرأس الاحتفال \_ عادة \_ أحد كبار الأمراء نائبا عن السلطان . وممن ناب عن الغورى فى ذلك ، قيت الرجبى وقرقماس بن ولى الدين ، وسودون العجمى ، تباعا .

ومما يذكر أن النيل في عام ٩١٧ هـ تأخر عن الزيادة في

موعدها ، حتى خيف منه عدم الوفاء . واعتقد الغورى أن ذلك حدث بسبب كثرة الموبقات وزيادة الآثام بين الناس . ولهذا رسم لحاجب الحجاب وهو الأمير أنسباى ولوالى القاهرة ، أن يصادرا المتفرجين بجزيرة الروضة . وكانوا قد نصبوا بها خيامهم للهو والمجون في ليالى النيل ، حتى ازدحمت الجزيرة بهم . فأخذ الحاجب والوالى يناديان فيهم بأن يمتنعوا عن المعامى ، وبألا يجهروا بها ...

وكان الغورى قد قصد الى المقياس قبيل الوفاء ، ومعه الأميران سمودون العجمى وطومان باى الدوادار . ونزل في قصره ببسطة المقياس . فصلى لله ودعا أن يأمر بوفاء النيل ... ورسم للقضاة بالمبيت وقراءة ختمة ، للغرض نفسه . واجتمع اليهم لفيف كبير من أعيان الناس والعلماء .

وبلغ النيل حد الوفاء . فعلقوا سترا فى نافذة قصر السلطان بالمقياس . \_ ولعل ذلك كان من وسائل الاعلان بالوفاء \_ وفى الصباح \_ ثانى يوم الوفاء \_ ركب الأتابكى سودون العجمى « الحثراقة » \_ وهى السفينة الرسمية المعدة للاحتفال بعيد الوفاء وفتح السد \_ فخليّق العمود وفتح السد ثم صعد الى القلعة ، فخلع عليه السلطان خلعة ثمينة .

#### \*\*\*

واعتاد الناس أن يخرجوا الى الأماكن الحالية والمنازه العامة ، للرياضة والمتعة والتفرج . واشتهر من هذه المنازه في زمن

الغورى « جزيرة الروضة » وهى عروس النيل الكبرى التى احتضنها فيما بين الجيزة والفسطاط ، وهى جزيرة المقياس . وكانت اذ ذاك ، ذات مناظر جميلة وخمائل ظليلة ، وأزاهير عطرة فيح ، وفاكهة حلوة دانية . وكثيرا ما كان الناس يؤمونها في المناسبات . وفي ليالى وفاء النيل ، كانت تضرب بها الخيام وتقام الأسواق ، ويتعاطى البيع والشراء ، وتنشيط دواعى اللهو والمجون .

ومن المنازه حينذاك « جزيرة بولاق » التى ظهرت فى النيل لأول مرة عام ٩١٢ هـ تجاه بولاق . ويبدو أنها هى التى سميت فيما بعد بالجزيرة الوسطى . وعلى اثر ظهورها ، عجل اليها الزراع ، فغرسوا بها الرياحين وزرعوا الزروع . وقصدها الناس من كل فج للهو والسمر . وكانوا يقيمون بها موند سيدى اسماعيل الانبابي كل عام ، ويضربون لذلك نحو خمسمائة خمة .

وكانت « بركة الرطلى » من أهم منازه القاهرة ، ويتصل بها الحليج الكبير . وعلى جانبيها أقيمت أماكن للهو والطرب ، وللطعام والشراب ، وفيها جرت الزوارق تحمل المرتاضين والعشاق . وكان علية الناس يقصدون سكناها في فصل الصيف وفي موسم فيضان النيل ، بخاصة ، فيتمتعون عناظر جميلة وأنسام عليلة ، وينفقون على ملذاتهم ما ادخروه من الأموال . وقد أصاب البوار والكساد هذه البركة ، بعد خروج الغورى الى حلب .

وقد ظلت « البركة الأزبكية » التي أنشئت منذ عام ٨٨٠ هـ ، من منازه القاهرة العامرة في زمن الغوري .

وكان للناس ضروب من الألعاب للتسلى والتلهى . وفى مقدمتها لعبة « خيال الظل » التى ظلت على كثير من رونقها حتى شهدها السلطان سليم بعد الفتح ، وأعجب بها فنقلها الى عاصمته .

#### \*\*\*

وكان من المعتاد لديهم عند الزواج ، توسيط « الخاطبة » كما هو مألوف فى بعض البيئات المصرية حتى اليوم . ثم تنقدم ألى العروس ، الهدايا من الأقمشة والشمع والزيت والسكر والصابون ونحو ذلك .

وتقام حفلات العقد والزفاف ، بين زينات مضروبة ، وقناديل موقدة . ويفد المهنئون بالهدايا . وتُمد لهم الموائد الشهية ، ويطاف عليهم بأكواب الشراب . ويسمرون جميعا طرفا من الليل ، يستمتعون فيه بسماع الأغاني والموسيقي .

وقد أقيم فى المحرم عام ٩٢٢ هـ زفاف الأمير «قايتباى » ، فاجتمع فيه ـ على ما قيل ـ خمس وعشرون ريِّسة من أعيان المغنيات .

وخطب الغورى لابنه الناصرى محمد ــ وهو فى ســن . الثالثة عشرة تقريبا ــ ابنة الأمير سيباى نائب الشام آنذاك ، وبعث وأرسل اليه بدمشق اثنين من رجاله للقيام بهذه الخطبة . وبعث

اليه عشرة آلاف دينار مهرا معجلا . وجعل مؤخر الصداق عشرة آلاف أخرى .

وفى شوال عام ٥٢٠ هـ ، عقد العقد بجامع القلعة بحضور الأمراء والقضاة وكاتب السر وأعيان المباشرين . وطافوا على الحاضرين بأوانى الشراب ، وخلع السلطان على القضاة خلعا عينة \_ وهي كوامل من الصوف الأبيض بصمور \_ وخلع على كل من الأميرين سودون العجمى ، وطومان باى الدوادار ، كاملية من المخمل الأحمر بصمور ، لأنهما كانا وكيلى العقد .

قال ابن اياس : « ولم يقع في هذا العقد ما هو كبير أمر من الأفعال الملوكية » .

#### \* \* \*

وفى الجنازات يكثرون البكاء على الميت ، وتعول النساء فى الطرقات بالليل . وينعون الفقيد على أبواب المساجد وفوق المآذن . ويكفنونه فى أثواب خاصة تعرف « بالبعلبكية » . وعند مسير الجنازة يبرز شخص يسمى « المدير » فيثنى على الفقيد ويذكر محاسنه . وقد يحملون « الكفارات » أمام الجنازة ، وتتكون من خبز ونحوه ، فتوزع على الفقراء . وفى طريق الجنازة يجلس بعض القراء يرتلون القرران الكريم أو فقرءون الأوراد .

ويحيون أول ليلة تمر على وفاة الميت بعد أسبوع ، ولو لم تكن ليلة الجمعة . وتقام ليالى العزاء أحيانا بالندب والعويل والضرب على الدفوف .

وقد أمر الغورى فى عام ٩١٠ هـ بأبطال النعى بالليل ، والنواح بالدف . ثم ضبطت احدى النادبات وهى تدق بالدف وقت العزاء ، فقتبض عليها وأركبت حمارا والدفوف معلقة فى رقبتها ، وأشهرت فى القاهرة .

#### \*\*\*

وابتلى الناس ـ ولا سيما القاهريون ـ فى زمن الغورى بجملة من الأحداث والنوازل ، التي أقضت مضاجعهم ، وراح ضحيتها كثير منهم . ومنها الأوبئة والطـواعين ، والغـلاء ، والحرائق ، واضطراب الأمن وسطو اللصوص والمجرمين .

ومن أشهر الطواعين النازلة ، طاعون عام ٩١٠ ه. فقد فشا فى شهر رمضان ، واشتد خطره ، وفتك بالناس فتكا ذريعا فى شوال . وكثرت ضحاياه من بين الأطفال والمماليك والعبيد والجوارى والغرباء \_ أى الطبقات الفقيرة أو الضعيفة \_ وشهدت القاهرة حينذاك ، فى كل يوم نحو أربعة آلاف جنازة .

وقيل ان السكر النباتي ندر وجوده يومئذ ، وغلا ثمنه . ويبدو أنه كان يستخدم في العلاج .

وقد أمر السلطان الغورى بفتح مغسل عام للأموات بجوار سبيل المؤمنى . تقربا الى الله ، ليرفع هذا البلاء عن الناس . وكذلك منع الأمراء من الفصل فى القضايا ، وترك ذلك لقضاة الشرع . وكانت أحكام الأمراء فيها الظلم والجور والقسوة .

فمنعهم من باب التقرب الى الله أيضا . كما أنه ألغى بعض الضرائب وأمر باغلاق دور الحمر ويؤر الفساد .

وقد نظم العالم الكبير الأديب الشيخ جلال الدين السيوطى أبياتا فى هذا الوباء ، وهو يدعو الله سبحانه وتعالى ، أن يكشفه عن الناس. ومنها قوله:

يا رب بالهادي النبي المجتبي

أغمد عن الاسلام أسياف الوبا

ألا اليك فقد أخاف وأرعبا ...الخ

ومما يذكر أنه حينما وقع طاعون عام ٩١٩ هـ ، أشار بعض الناس على السلطان الغروى ، أن يتقيه بلبس خرواتم من الياقوت الأحمر . ففعل . فكان ذلك مثار العجب .

#### \* \* \*

أما حوادث الغلاء فقد وقعت فى سنوات متعددة ، وقاسى الناس من ورائها مشقات لا نهاية لها . وقد كانت لها أسباب كثيرة ، وسلك الغورى لعلاجها مسالك شتى . وسنشير الى ذلك بشىء من التفصيل ، عند الحديث عن الأحوال الاقتصادية

#### \* \* \*

### الحياة الثقافية:

ولكى نعرف معالم الحياة الثقافية فى عهد الغورى ، علينا أن نعود القهقرى الى أوائل عصر المماليك . فقد شعرت مصر

حينذاك ، وبعد سقوط بغداد فى يد التنار ، أن الأقدار اختارتها لتكون ملاذا وحاميا لعلوم الدين واللغة . فكما كافحت التتار والصليبيين وغيرهما من أعداء العرب والمسلمين ، استكملت وسائل النهوض بأداء رسالتها فى ميدان العلم والأدب .

وبجوار التعليم العسكرى الذى كان مقصوراً على المماليك وحدهم فى طباق القلعة ، فسحت المجال أمام أبناء الشعب لتعليم علوم الدين واللغة وما يتصل بهما . وكانت المساجد دوراً للتعليم واسعة مفتحة الأبواب لمن يشاء ? وقد جدوا فى انشائها وانشاء المدارس ، واختيار أفاضل الشيوخ للتدريس فيها . ورتبوا الرواتب لطلابها ، ووقفوا عليها الأوقاف ، وزودوها بخزائن كتب ثمينة . ورحبوا بالوافدين الى مصر أو الشام من شيوخ العلم وطلابه من كل الأصقاع الاسلامية . وعنوا بدراسة فقه المذاهب الأربعة ، ولا سيما المذهب الشافعى .

وكان لذلك أثر كبير فى خلق طبقات متتابعة من أفاضل العلماء والأدباء ، كان منهم قضاة الشرع ونوابهم والمفتون والخطباء والأتمة ، والحفاظ والمجتهدون . وكان منهم المؤلفون والمنشئون والشعراء ، وغيرهم . وقد كان منهم رؤساء الدواوين وكتابها . وحفظوا جميعا تراث الدين واللغة ، وأحسنوا أداءه للأجيال بعدهم .

وعلى هذا النمط اطردت الحياة الثقافية فى عصر الغورى . فظل كثير من المساجد والمدارس عامرا . والحركة التأليفية فى طريقها . وكان الاتجاه الأدبى استمرارا لما قبله . ولكن كل ذلك كان الى ضيق وضعف وضحالة ، نتيجة لتكالب عوامل القلق والتفكك والظلم ، التى سادت فى البلاد أخيرا .

وظلت مراحل التعليم ثلاثا: مرحلة الطفولة ، وفيها يتعلم الصغار فى « المكاتب » فيحفظون القــرآن الكريم ويعلمون القــراءة والكتابة . وكانت المكاتب ملحقة ــ فى العــادة ــ بالمساجد والمدارس ، ويشرف على كل منها «مؤدب أطفال » .

وعلى سبيل المثال: قيل أن « نور الدين الجارحي المصرى » الذي عاش في عصر الغسوري ومات عام ٩٣١ هـ ، كان عالما فاضلا ، وكان شيخا لمدرسة الغوري وأنه كان يتقرىء الأطفال تجاه جامع الغمري ، وكان اذا نظر الى الطفل رعد من هيبته ١ .

والمرحلة الثانية: في المراهقة والشباب. وفيها يحفظ الطالب عدة كتب ومتون في علوم متنوعة كالفقه والحديث ومصطلحه والنحو والقراءات والأصول. ويعرض ما يحفظه على شيخ أو أكثر ، فيمتحنه فيه ويمنحه اجازة ، تسمى « اجازة عراضة » يشهد له فيها بما حفظه.

والمرحلة الثالثة: هي أهم المراحل في حياة المتعلم ، وهي عثابة الدراسة الجامعية الآن. وفيها يجلس الطالب باختياره ، الى عدد من كبار شيوخ العلم ، في مسجد أو أكثر ، فيتلقى عنهم ويشافههم ، مستعينا بمحفوظاته . حتى اذا نضج ، اختبره واحد منهم أو أكثر ، فيما درسه عليه ، ويمنحه «اجازة» بالفتوى

<sup>(</sup>١) الكواكب السائرة ج ١ في حسن ٠

أو التدريس أو رواية الحديث . ومن ثم يفتح له باب العمل والوظيفة .

وقد أشرنا الى أن الغورى فتح مدرسة ازاء مسجده وعين فيها شيخين للتدريس . وبنى مكتبا للأطفال .

هذا . ودأب كثير من الطلبة على الرحلة فى سبيل العلم . وقد قيل ــ مثلا ــ عن محمد بن هلال النحوى ، وهو «شمس الدين العرضى الحلبى » المعروف بابن هلال ، والذى عاش فى عصر الغورى ومات عام ٩٣٣ هـ انه تتلمذ فى حلب ، على الشيخ محمد الداديخى والعلاء الموصلى ، فلم يبلغ مطلوبه ، فارتحل الى القاهرة ١ .

#### \* \* \*

وقد عاش فى عصر الغورى كثير من العلماء والأئمة الفضلاء ، الذين زاولوا التدريس أو الفتوى أو اشتغلوا بالقضاء أو التأليف . ومنهم على سبيل المثال :

جلال الدين السيوطى ، المتوفى عام ٩١١ هـ . وله أكثر من خمسمائة كتاب فى علوم مختلفة ، ومنها الحديث والتفسير والتاريخ .

وزين الدين زكريا الأنصارى المتوفى عام ٩٢٦ هـ . وقد ولى قضاء الشافعية زمنا طويلا . وله مؤلفات فى الفقه والبلاغة .

<sup>(</sup>١) الكواكب السائرة ج ١ في محمد .

وشهاب الدين القسطلاني المتوفى عام ٩٢٣ هـ . وهو من أُمّة حفاظ الحديث . وله « ارشاد السارى » فى شرح صحيح البخارى .

وفخر الدين عثمان الديمي ، المتوفى عام ٢٠٥ هـ . وكان شيخ الحديث فى زمانه . وتتلمذ له فيه طبقات من الرجال .

و نور الدين الأشموني المتوفى بعد عام ٩٦٠ هـ . وكان علامة في فقه الشافعية والقراءات والأصول والنحو .

ومحمد بن النجار الدمياطى المتوفى عام ٩٢٨ هـ . وكان حجة فى فقه الحنفية وغيره من علوم الدين . وكان شيخ الحديث فى زمانه .

وابن اياس الحنفى المــؤرخ الكبير المتوفى فى نحــو عام ٩٣٠ هـ صاحب كتاب « بدائع الزهور فى وقائع الدهور » فى تاريخ مصر ١ .

#### \* \* \*

ويدلنا ما أقامه الفورى من المنشآت والمرافق العامة ، وما غرسه من البساتين ، وما عمره من الجسور والخلجان وما بناه من الأساطيل ، على وجود عدة فنون وصناعات بالغة الأهمية فى حياة الشعب ، كهندسة البناء وفن المعمار وزخسرفة المبانى وصناعة الترخيم والخزف ، والهندسة الزراعية ، وصناعة السفن

<sup>(</sup>١) تراجع تراجمهم في الكواكب السائرة ج ١

والأسلحة . كما اشتهرت البلاد فى عهده بالطب وبخاصة طب العيون ، الى غير ذلك .

وقد عاش فى ذلك العهد ، عدد لا بأس به من المهندسين والأطباء المشاهير ، والصناع . ومنهم على سبيل المثال :

المعلم حسن بن الصياد: كان مهندسا بارعا . صنع نموذجا من الجبس لمدينة الاسكندرية بكل ما فيها من الأبراج والأبواب والمنارة وغير ذلك . وأقام هذا النموذج في المطرية . وقد زاره الغورى في شعبان عام ٩١٦ هـ لمشاهدة نموذجه وأعجب عا فيه من صناعة وفن .

واشتهر من الأطباء ، الرئيس بركات السكندرى المتوفى عام ٩١٥ هـ ، عام ٩١٥ هـ ، وشمس الدين القوصونى المتوفى عام ٩١٠ هـ . وعبد القادر القطبى المتوفى عام ٩١٩ هـ .

وممن عالج الغورى من مرضه بارتخاء الجفون: القوصونى المذكور، وعبد الرحمن بن الشريف الكحال، وتقى الدين المنوفى الكحال، وصلاح الدين الشامى. ــ والكحال هو طبيب العيون.

واشتهر فى زمنه أيضا المعلم عبد القادر الشماع المتوفى عام ٩١٨ هـ . وكان نابغة فى فن التقويم والفلك . والأمير اينال شاد العمائر السلطانية ، وكان عليما بالهندسة ، وخبيرا بفن البناء .

وكان للثقافة الأدبية نصيب لا بأس به . فقد أطردت دراسة النحو والصرف وعلوم البلاغة . وملازمة كبار الأدباء للتخرج بهم فى الأدب ، ومعرفة الكتابة والشعر . وكانت العربية الفصحى لغة الرسائل والمكاتبات الديوانية ، ولغة التأليف والشعر ، وان كانت العامية ، عا فيها من الدخيل والمحرف والملحون ، قد لاثتها لوثة واضحة فى عصر الغورى ، أكثر من العصور التى تقدمته .

واشتهرت الخطابة المنبرية ، لضرورتها الدينية . وكان الخطباء ينشئون خطبهم كما ينشىء الكتبّاب رسائلهم . وكانت الخطبة ميدانا للمنافسة بين الخطباء أحيانا ، وذلك لاهتمام الحماهير بها .

وكان الغورى شديد العناية باختيار خطبائه . ومما يدلك على ذلك أنه عين فى جامعه الجديد ، قاضى قضاة الحنفية برهان الدين الدميرى خطيبا . ولكن بعد أن خطب أمامه مرة ، من باب الاختيار ، أعجب به .

وكان قاضى قضاة الشافعية برهان الدين القلقشندى ، هو الذى يخطب بالسلطان خطبة الجمعة بجامع القلعة ، ويؤمه في الصلاة . وكانت هذه احدى وظائفه التقليدية . ولكنه طعن في السنن ، وصار لا يقوى على الخطبة . فأناب عنه فيها أحد نوابه ، وهو شهاب الدين الحمصى ، فأعجب به الغورى اعجابا كبيرا . ثم ان الحمصى مرض ، فاضطر القلقشندى الى أن يعود الى الخطبة حتى يبرأ نائبه . فلم يقع ذلك من الغورى موقع

الرضا. وأخذ يرتب الأمر حتى شفى الحمصى من مرضه ، فأقره السلطان فى خطابة جامع القلعة.

وكانت العناية بالكتابة الفنية ، عناية بالغية . فمنذ زمن بعيد ، وديوان الانشاء بالقاهرة قائم ، يتولى تسلم الرسائل والمكاتبات الواردة باسم السلطان ، ويرد عليها . ويلقب رئيسه بكاتب السر ، وهو يختار من بين أفاضيل الكتاب وأبرعهم انشاء ، وأعرفهم برسوم المكاتبات الديوانية ، فضلا عما يتصف به من الذكاء والعلم والسياسة وبعد النظر . فكان وجود هذا الديوان سببا في تنافس فحول الكتاب في اجادة الكتابة .

وكانت لكل من الكتابة الديوانية وغير الديوانية فيود فنية والتزامات بديعية ، ظلت على مدى العصر تزيد وتكثر ألوانها ، حتى أثقلت كاهل الكتابة آخر الأمر ، واتضح ذلك في عهد الغورى ، أكثر مما كان قبله .

واشتهر من رؤساء ديوان الانشاء فى العهد المذكور ، القاضى محمود بن أجا الحلبى ، كاتب السر بمصر ، ونائبه القاضى شهاب الدين أحمد بن الجيعان . وقد ألغى ديوان الانشاء عقب الاحتلال العثماني .

### \*\*\*

ولكن الشعر فى عصر الغورى ، كان أكثر رونقا وجودة من الكتابة . وان كان بالنسبة لشعر أوائل العصر المملوكى وأواسطه ، أضيق معجما ، وأضعف نسجا ، وأقل جزالة ، وأكثر النيائا باللحن والعامية .

وقد نظمه الشعراء فى أغراض متعددة ، مستجيبين فى ذلك الى وحى بيئتهم . ومن هذه الأغراض : النقد الاجتماعى والهجاء ، والمدح ، والمديح النبوى ، والغزل والتشوق والعتاب ، والوصف والرثاء . كما نظموه فى التربية والحكمة والنصيحة والتصوف . ورثاء الدولة الزائلة ، واللغز ، وفى الاخوانيات بعامة .

وقد كان الشعراء من الكثرة ، بحيث يثيرون العجب . وقد روى المؤرخ ابن اياس الحنفى ، أنه فى عام ١٧٥ هـ ، أرسن الشاه اسماعيل الصوفى ملك العجم ، مكاتبة الى الغورى ، مع رسول له يحمل رأس أزبك خان ملك التتار . وكان فى هذه المكاتبة هذان البيتان :

السيف والخنجر ريحانسا

أف على النرجــس والآس

مدامنا من دم أعــدائنا

وكأسنا جمجمة الراس

وكأنه بهما كان يتهكم على الغــورى ، لاهتمامه بغرس الرياحين ، عن الحروب والقتال .

فانبرى للرد عليه عدد من الفضلاء بلغوا نحو مائتى شاعر ، منهم الأشمونى وابن الحجار والناصرى محمد بن قانصوه بن صادق ، والشربيني ، وعلى الغزى ... الخ .

وأورد ابن اياس أسماء كثيرين منهم ، وأبياتا مما نظموه ؛ فمما نظمه ابن الحجار قوله:

یا قائلا أف علی نرجس أف علی الباغی علی الناس فان خیر الناس من لا یری شرب دم المسلم فی الکاس

ونظم الناصر محمد بن قانصوه بن صادق:

العدل والحلم لناحلة حيكت مع القوة والباس

وسسنة المختسار طسرز لهسا وذكسرنا تاج على الرأس

الى غير ذلك . وقال ابن اياس ، ان السلطان الغـورى لم يعجبه شيء مما نظمه الشعراء حينذاك . وانما أعجبه قول صفى الدين الحلى :

> ولى فرس للخير بالخير ملجم ولى فسرس للشر بالشر مسرج فمن رام تقسويمي فاني مقسوم ومن رام تعسويجي فاني معوج فكتبهما ردا على بيتي الصوفي ١.

> > \*\*\*

<sup>(</sup>۱) بدائع الزهور ج ٤ حوادث ربيع الأول عام ١١٧ ه. .

وكان من بين الشعراء الذين عاشوا في عصر الغورى ، العالم المتفقه ، والزاهد المتصوف ، والمؤلف البارع ، والحافظ الراوية . وكان من بينهم الأديب المفتن والشاعر 'لبديعي . ومنهم من قصد القصائد أو نظم المقطوعات . ومنهم من شطر أو خمس . أو أولع بالتورية والفكاهة والتضمين ، الى غير ذلك . ومنهم على سبيل المثال :

عبد القادر الدماصي المتوفى عام ٩١٥ هـ ، وكان شاعرا ناثرا ومحاضرا فكها . نظم في الألغاز والاخوانيات .

وجلال الدين النصيبي المتوفى عام ٩١٦ هـ . وكان بارعا فى علوم العربية والدين . وقد ولى نيابة القضاء ، وزاول التأليف ، ونظم فى الغزل وغيره . وخمسً احدى قصائد الشاب الظريف

وعـ لاء الدين بن مليك الحمـوى الدمشقى المتوفى عام ٩١٧ هـ . وكان خبيرا بالنحو والأدب والعروض وفقه الحنفية . وقد افتن فى نظم الشعر وله فيه ديوان كبير ، ومدائح عدة فى الرسول عليه الصلاة والسلام .

وعائشة الباعونية المتوفاة عام ٢٢٥ هـ . وهي الشيخة العالمة المتصوفة . التي أجادت في المديح النبوى . ولها فيه بديعيتان . كما نظمت في المدح والزهد والتصوف ، وفي الوصف واللغز . والناصري محمد بن قانصوه بن صادق المتوفى عام ٢٦٨ هـ وكان بارعا في نظم الشعر ، قاله في الوصف والمدح والنقد الاجتماعي . وشارك بشعره في أحداث بلاده في عصره . وبكي مصرع الغوري ونكبة البلاد به ، بكاء مرا .

وجمال الدين السلمونى المتوفى فى نحو عام ٩٣٠ ه. وكان من أبرز شعراء عصر الغورى . وكان هجبًاء ناقدا ، لاذع النقد والهجاء . وقد هجا قاضى قضاة الحنفية عبد البر بن الشحنة هجاء مرا ، حبس بسببه . ووفد مرة على دار قاضى القضاة شهاب الدين بن فرفور ، فمنعه حاجبه من الدخول ، فكتب اليه أبياتا يقول فيها :

ببابكم كلب عقدور مسلط عديم الحيا والعقل فى البعد والقرب ومن يربط الكلب العقدور ببابه فان بلاء الناس من رابط الكلب

فترضيًاه القاضي .

وهكذا ترى أن الحركة الأدبية فى عصر الغورى . كانت ذات نبض وحياة ونتاج ١ .

<sup>(</sup>١) واجع تراجم الشعراء في الكواكب السائرة ج ١

# الفضل لتاني

## الغورى والسلطنة

### الغورى قبل السلطنة:

لا تكاد تنميز سيرة قانصوه الغورى قبل أن يلى السلطنة المصرية ، عن سيرة كثير من أمراء الدولة ، وبعض السلاطين ، قبل ولايتهم السلطنة ، في عصر المماليك .

وهو وأن لم يعرف شيء عن أيام حداثته وصباه ، قيل اله ولد فى نحو عام ٨٥٠ هـ . وهو مجلوب من أصل چركسى . وقد وقع ملكه لسلطان مصر الأشرف قايتباى ، فنسب اليه وقيل له « الأشرف » .

وسلك طريقه فى الحياة ، كما كان يسلكه سائر الأرقاء وجنود السلطان . وكان العتق حينذاك مكافأة للمملوك الماهر الفارس الشجاع . ولذلك أعتقه قايتباى ، ومنحه جملة من الخيل وكمية من القماش ومبلغا من المال ، ليستعين بذلك على حياته الجديدة . وكان هذا تقليدا جرى عليه عرف العتق . ثم عينه قايتباى فى جملة مماليكه الجمدارية ، ثم رقاه فضمه الى الخاصكية ال.

 <sup>(</sup>۱) الجمدار: الخادم الذي يعاون السلطان في ارتداء ملابسه ـ والخاصكي:
 أحد خاصة السلطان من خدم قصره وحراسه .

وما زال قايتباى يوليه من عنايته ويرقيه فى المناصب المختلفة ، حتى عينه فى عام ٨٨٦ هـ كاشفا للوجه القبلى . ثم أنعم عليه بلقب « أمير عشرة » فى عام ٨٨٩ هـ ، وبدأ نجمه فى الصعود ١ .

ووصول المملوك الى سلم الامارة ، يفسح أمامه الطريق للخدمة العامة الجادة ، ويتيح له الفرصة لابراز مواهبه ومهارته في ميدان أوسع . ولهذا سرعان ما اختير الغورى للخروج في بعض التجاريد الى البلاد الحلبية . ثم عينته قايتباى نائبا عن السلطان في مدينة طرسوس ، وهي احدى مدن أرمينية ، الخاضعة للسلطنة المصرية .

واحتدم النزاع بين قايتباى وبايزيد الثانى ملك العثمانيين لأسباب كثيرة ، حتى وقع الصدام بين جيوشهما وتوالت حملات قايتباى على العثمانيين فى آسيا الصغرى ، حتى انتزع منهم مدينة أدنة « أطنا » .

وكانت طرسوس تنداولها أيدى المصريين والعثمانيين. فكلما عادت الى المصريين عاد اليها نائبها «قانصوه الغورى». وفي عام ١٩٤٤هـ نقل الى حلب بوظيفة «حاجب حجاب» ، ثم نقل الى نيابة مطلية. وكان في تلك الأثناء يترقى في سلك الأثناء .

ولما مات قايتباي عام ٩٠١ هـ ، عاد « قانصوه الغوري »

<sup>(</sup>١) الكاشف : حاكم أحد أقاليم مصر الداخلية .. وأمير عشرة : من أصغر ألقاب الامارة وأوائلها ، والامارة قيادة الجند ،

الى القاهرة ، ودخل فى خدمة السلطان الجديد الناصر محمد بن قايتباى ، فأنعم عليه بلقب « أمير مائة ومقدّم ألف » وهو أعلى ألقاب الأمارة . وبذلك صار فى الصف الأول من صفوف أمراء الدولة الذين بيدهم الحل والعقد فى سياستها العليا . وأسندت اليه وظيفة « رأس نوبة النوب » ا

ثم ولى السلطنة بعد ابن قايتباى ، خاله الظاهر قانصوه بن قانصوه ، ثم الملك الأشرف « جان بلاط » . وحينئذ أعلن الأمير « قوصروه » نائب الشام ، العصيان والتمرد . فجرد عليه « جان بلاط » تجريدة كبيرة لتأديبه وردعه ، بقيادة الأمير « طومان باى » الدوادار . وكان « قانصوه الغورى » أحد القادة في هذه التجريدة .

وهناك فى بلاد الشام ، تآمر «طومان باى» قائد التجريدة ، هو ومن معه من القادة والجند ، ومنهم الأمير « قانصوه الغورى » على الغدر بالملك الأشرف « جان بلاط » . واتفقوا مع الأمير « قوصروه » نائب الشام ، على أن يكونوا جميعا يدا واحدة على « جان بلاط » .

وأعلن « طومان بای » بنفسه سلطانا فی بلاد الشام ، بمعونة من معه من المتآمرین . ولقبوه بالملك العادل . وزحفوا جمیعا علی مصر . فدافع « جان بلاط » عن نفسسه وسلطنته ، حتی

<sup>(</sup>۱) وأس توبة النوب : رئيس هيئة تنظيم حركات الجنود ، ومراقبتهم في أعمالهم كافة .

تمكنوا من القبض عليه وخنقه بالاسكندرية . وذلك في جمادى الآخرة عام ٩٠٦ هـ . وبذلك تمت السلطنة للعادل طومان باي .

وقد أسند العادل منصب الأتابكية الى عضده الأكبر الأمير « قوصروه » . أما الأمير « قانصوه الغورى » فقد أسند اليه الدوادارية الكبرى والوزارة والأستادارية .

الا أن العادل سرعان ما غدر بصديقه « قوصروه » فقتله دون جريره . وأخذ يشتط فى سفك الدماء ، ويسىء الظن بالأمراء ، ويغضبهم ويسجن بعضهم ويدبر الغدر بهم . فدعاهم ذلك الى التألب عليه . وانضم اليهم أكثر الجنود السلطانية . فلما أحس بذلك فر ناجيا بنفسه ، واختفى عن الأنظار ، وذلك في سلخ رمضان عام ٢٠٠ هـ .

فتطلع الأمراء الى اختيار سلطان جسديد ، فانتهى الرأى الى اختيار الأمير « قانصوه الغورى » .

#### \*\*\*

### اختيار الفوري للسلطنة:

والواقع أن الأمير « قانصوه الغورى » كان رجل الساعة . فقد كان ، الى دماثة خلقه وتواضعه ، من أكبر الأمراء سنا وأكثرهم وقارا ورزانة ، ومن أقلهم تلوثا بالحزبية والفتنة ، كما, كان من أبعدهم طمعا أو تطلعا الى السلطنة .

ورجل مثله ، يمكن أن يكون محل رضا وقبول من جميع الأطراف . ولذلك اتجهت الأنظار اليه .

وفى الحق كان هناك رجلان ، يصلح كل منهما للسلطنة . وهما الأميران « قانصوه خمسمائة » و « تانى بيك الجمالى » وكان الأول مختفيا اثر انهزامه فى احدى فتنه ضد الناصر محمد ابن قايتباى . وكان الثانى مختفيا أيضا اثر هزيمة الملك العادل طومان باى وفراره وقد كان « تانى بيك » من رجال العادل ولكل من الرجلين ماض حافل .

واجتمع الأمراء المناهضون للعبادل طومان باى ، ومنهم قانصوه الغورى ، وقيت الرجبى ، ومصر باى ، وقانى باى قرا واصطمر ، وأنصباى ، وطقطباى ، وماماى جوشن ، وخاير بيك للعروف بأخى قانصوه البرجى .

وأخذوا يتشاورون فى الأمر ، ونفوسهم متجهة الى اختيار قانصوه الغورى . غير أنهم رأوا أن يبدءوا بالنداء على الأميريس المختفيين ليظهرا . فلعل الرأى يقع على أحدهما لولاية السلطنة . فلم يظهر قانصوه خسمائة . وظهر الأمير «تانى بيك الجمالى» . فقويت الرغبة فى سلطنته ، وذلك لسنه وتجاربه . وبدءوا فى اتخاذ الأهبة لترتيب موكبه .

ويبدو أن بعضهم تذكر آنذاك أن « تانى بك » كان من عصابة الملك العادل طومان باى ، وذكروا أنه كان ذا حفة وطيش ، وأنه أميل الى الحزبية فلا يؤمن جانبه . وخشيه كثير من الجنود .. وهكذا قوى تيار المعارضة ضده ، فانصرفت عنه الرغبة .

وتحمس بعض الأمراء آنذاك ، ونادوا بسلطنة الغورى ،

وتعصبوا له تعصبا شدیدا ، وكان من بینهم « قیت الرجبی » و « مصر بای » فحرضوا الأمراء على اختیاره ، حتى تم اجماعهم عليه .

وأمسكوا بتلابيبه لتوه ، وجذبوه لمبايعته بالسلطنة . فامتنع عن قبولها امتناعا شديدا حتى بكى . وأشفق على نفسه من حمل تبعاتها في هذه الآونة ، اذ الفتن ضارية ، والجنود متنابذون ، والأمراء قلوبهم متفرقة ، وأعداء البلاد متربصون . وخزائنها خاوية على عروشها . واقتصادياتها مهددة ، الى غير ذلك .

ولكن الأمراء ألحوا عليه بالقبول . وكتبوا محضرا بخلع العادل « طومان باى » . ثم أجروا مراسيم البيعة والتوليه ، والدموع تملأ عينيه اشفاقا ورحمة ..

ولقبوه بالأشرف ، وكنوه بأبى النصر . وكان ذلك في مستهل شوال عام ٩٠٦ هـ .

#### \*\*\*

### البحث عن الملك العادل:

وما ان ولى الغورى السلطنة ، حتى انغمر فى دواماتها حكما نوهنا وكان شغله الشاغل أن يقبض على الملك العادل طومان باى ، الذى اختفى هو وبعض رجاله الموالين له ، فلم يتعرف لهم أثر ، وكان من بينهم الأمراء: جانى بك شاد الشرابخاناه ، ومصر باى الصغير ، وأزبك النصراني ، وغيرهم فأطلق الغورى أعوانه فى اثر العادل وعصابته ، ففتشوا المنازل والبيوت ، وفَحِئُوا الناس فى الشوارع والأزقة ، وشددوا النكير بالنهار وبالليل . فلم يعرفوا لهم خبرا .

وكان قاضى قضاة الحنفية برهان الدين بن الكركى ، ، ن خلصان العادل وخاصته ، فنمى الى أعوان السلطان أنه يخفى العادل فى داره ، فهجموا على الدار فلم يجدوه بها ، وغادروها بعد أن عاثوا بما فيها . وعزل السلطان ابن الكركى هذا ، وعين مكانه فى القضاء عبد البر بن الشحنة . ثم قبض على ابن الكركى وسجنه فى دار الأتابكى « قيت الرجبى » بتهمة أن العادل أودع عنده أموالا .

واستعرض السلطان مماليك العادل ، وأمر بنفيهم جميعا الى الصعيد ، وهدد من يتخلف منهم عن الرحيل بالشنق .

وحار حاجب الحجاب ووالى القاهرة وشرطتهما ،فى البحث عن العادل وعصابته ، دون جدوى .

الا أن العادل أخذ ينشط ويبث دعايته ، ويعمل للعودة الى العرش . فشرع يُجمع شمل أعوانه ، ويكتب منشورات يوجهها الى الجنود لمعاونته ، باذلا لهم أجمل الوعود . وكانت منشوراته تعلق بالقبو عند سوق السلاح وغيره من الأماكن التى اعتاد الجنود أن يتجمهروا عندها . ويعلن لهم فيها أنه تاب عن ظلمه ومآثمه ، وأنه سيعمل على نشر الأمن واقامة العدل فى البلاد ، وأنه سينفق عليهم ويرضيهم باجابة مطالبهم ، الى غير ذلك .

وطال اختفاء العادل ، وضاعت جهود الغورى ورجاله سدى . فرأوا بذل الحيلة والمكيدة . فاستمالوا أميرين من عصبة العادل هما «جانى بك» شاد الشرابخاناه ، و «جانى بك الشامى » ، وبذلوا لهما الأمانى العريضة بعفو السلطان عنهما ، وترقيتهما الى أعلى رتب الامارة .

وكان بطل المؤامرة الأمير «مصرباى» . وتم التدبير على أن هذين الأميرين يتصلان بالملك العادل ، ويزينان له الحضور في وقت معين ، الى منزل « جانى بك » شاد الشرابخاناه \_ وهو مجاور لمنزل الأمير مصرباى ، عند سوق القبو . وهناك سيجتمع به عدد من أنصاره ومماليكه ، فيزحف بهم على القلمة فيملكها ...

وجاء العادل فى الموعد ، وبينما هو فى حديث وطعام ، اذ دهمه مصرباى الدوادار بجنوده وأحاطوا بالدار . فشعر العادل بالحركة ، وأدرك أنها الغدر والخيانة ، فهب يدافع عن نفسه ، واستطاع الفرار الى سطح المنزل ، ثم قذف بنفسه من أعلاد أملا فى الفرار والنجاة . الا أنه أصيب فوقع ، فأدركه أحد مماليك جان بلاط وقطع رأسه .

وحمل الأمير «مصرباى» رأس الملك العادل ، فى طبق من النحاس ، وأطلق به المشاعلية ، وهم ينادون فى شوارع القاهرة : «هذا جزاء من يسفك الدماء ويقتل الأمراء بغير حق » . ودفن فى تربته . وكان ذلك فى ١٣ من ذى القعدة عام ٩٠٦ هـ . وعوت العادل وتشتيت أنصاره ، تخلص الغورى وحكومته

# الفهلالتاليث

# الغورى والسياسة الداخلية

فور اعتلاء الغورى عرش السلطنة ، أخذ يدبر أمور دولته ، ويرسم سياسته فى الداخل ، ويستكمل شكل حكومته ، ويعمل جاهدا للقضاء على كل ما يعترض سبيله من العقبات . وقد تبدى فى كثير من تصرفاته ، بعد نظر ، وسعة حيلة ، ورغبة فى تأليف الأتباع .

### استرضاء حزب جان بلاط:

وقد عرفنا كيف أنه نفى أتباع الملك العادل طومان باى ، الى الصعيد ، وكيف أنه دأب حتى قضى على العادل نفسه . وقد اتجه اتجاها واضحا الى استرضاء حزب الملك الأشرف جان بلاط . وهو الحزب المعادى للعادل وعصابته . وذلك ليكسبه الى جانبه ، وبخاصة لأن كثيرا من رجاله كانوا من المتعصبين لسلطنته .

لذلك أمر بالافراج عن الأمراء الذين سنجنهم العادل بدمشق ، أو نفاهم بدمياط . فعاد منهم من دمشق : قرقماس أبن ولى الدين ، وأزدمر بن على باى ، وقانصوه بن سلطان چركس ، وسودون الدوادارى وغيرهم . وعاد منهم من

دمياط: برد بك المحمدى الاينالى ، وأرزمك الناشف ، وكثير من الخاصكية ، وغيرهم .

وقد تلقاهم الغورى جميعا ، واحتفل بعودتهم ، وخلع على كثير منهم خلعا نفيسة ، وأسند الى بعضهم مناصب رئيسية \_ كما سنفصله \_ .

ورسم باحضار جشة « جان بلاط » من الاسكندرية ، استجابة لرغبة مماليكه . فدفنت بتربة قايتباى . ثم نقلت الى تربته .

#### \*\*\*

#### تشكيل الحكومة:

لم يبعد شكل حكومة الغورى ، فى جملتها ، عما رسم لحكومة المماليك منذ أول عصرهم ، واطرد ذلك فى كلتا الدولتين البحرية والچركسية .

وقد سبقت الاشارة الى أن البلاد كان بها طبقتان : حاكسة ومحكومة . وتتألف الطبقة الحاكمة من السلطان وأمراء دولته وجنوده السلطانية .

وكان الغورى ــ كما كان أسلافه ــ ولى الأمر الشرعى ومصدر السلطان ومحور الدولة. وهو يعين الأمراء ويرقيهم ، ويعين غير الأمراء ويعزلهم. ويمنح الاقطاع ويسترده. ويشترى المماليك الجدد وينفق على الجنود السلطانية ، ويقوم بالاصلاحات

وانشاء المرافق ، ويجلس أحيانا للمحاكمات . ومقره معمة الجبل ، كما كانت مقر أسلافه .

ولما تم اختياره للسلطنة ، بايعه الخليفة أمير المؤمنين المستمسك بالله أبو النصر يعقوب العباسى . فأسبغ على سلطنه الصفة الشرعية ، ثم بايعه القضاة فالأمراء .

ومنذ ولى السلطنة ، وهو لا يفتأ يختار أعوانه فى وظائف الدولة من كبار الأمراء ، ويوظف أصاغرهم فى الوظائف المناسبة لهم . ويرقى الى الرتب الأكبر ، من يشاء .

وأسند منصب الأتابكية \_ وهو أكبر المناصب بعد السلطنة \_ الى الأمير « قيت الرجبى » . ومنصب الدوادارية الكبرى الى الأمير « مصرباى » وضم اليه الأستادارية والوزارة . وهى الوظائف التى كان يشغلها الغورى قبل سلطنته ١ . وقد زادت أهمية الدوادارية الكبرى فى أواخر العصر ، حتى أصبحت تلى الأتابكية فى المنزلة .

من هذا ترى أن الغورى آثر صديقيه اللذين تعصبا السلطنته ، بأهم مناصب الدولة .

ثم اختار بعض الأمراء الذين كانوا مسجونين ، وأسند اليهم بعض المناصب العليا الشاغرة . ومنهم الأمير « قرقماس

<sup>(</sup>۱) الاتابك: أبو الجند ، وهى رتبة بمثابة قائد عام ـ والدوادار: يشرف على رسائل السلطان وبريده ويعسرض عليه المطالم ـ والوزير: يشرف على بعض الشئون المالية ، والاستادار: يشرف على بيوت السلطان وما يتصل بها من طعام وشراب وخدم ،

ابن ولى الدين » فقد رقاه الى مقدم ألف ، وعينه أمير سلاح . و « اصطمر بن ولى الدين » عينه فى امرة المجلس . وغيرهما ١ . وكان بجوار هذه المناصب : حاجب الحجاب ، والأمير آخور الكبير ، ورأس نوبة النوب . وغيرها مما يليها الأمراء ٢ .

#### \*\*\*

وكان لكل اقليم داخلى فى مصر ــ كالشرقية والغربية والجيزة ــ حاكم يلقب بالكاشف . واختار الغورى كُشتَافه من غير الأمراء المقدمين .

وكانت السلطنة المصرية ، تضم - كما أشرنا - بلاد الشرم وبلاد حلب والحجاز وجزءا من بلاد التركمان وشمال الجزيرة الفراتية . وكانت تنقسم من الناحية الادارية الى « نيابات » . واختار الغورى نوابه فيها من الأمراء المقدمين وغيرهم . ولم يكن يلى نيابة دمشق الا أمير مقدم ، ويقال له « نائب الشام » ، وهو أكبر نواب السلطنة . ويضارع في منزلته « أتابك العسكر » بالقاهرة .

وقد أجرى العــورى حركة تنقلات وترقيــات بين نواب سلطنته ، وملأ الشاغر من مناصب النيابة .

 <sup>(</sup>۱) أمير السلاح: يشرف على كل ما يتعلق بالاسلحة . وأمير المجلس:
 ينظم مجالس السلطان ، ويشرف على أطبائه ومن اليهم .

<sup>(</sup>٢) حاجب الحجاب: يفصل فى قضايا المماليك والدواوين ، والأمير آخور الكبير: يشرف على اصطبلات السلطان وما يتعلق بها ، واجع المجلد الاول من كتابنا عصر سلاطين المماليك .

والنيابات التى ورد ذكرها فى تاريخ الغورى هى : دمشق وحلب وطرابلس وحماة وصفد وغزة والقدس والبهسنا والكرك وقطيا وطرسوس وألبيرة وعينتاب وسيس وجدة .

ومن هنا يبدو لنا سعة السلطنة المصرية في عهد الأشرف الغوري . وقد ظلت على سعتها هذه الى آخر عصره .

واعتبرت بعض المدن المصرية النائية عن القاهرة « نيابات » كدمياط والاسكندرية . فكان فى كل منهما « نائب » . وكذلك كان لكل قلعة من القلاع الهامة « نائب » كقلعة دمشت ، وقلعة حلب .

#### \* \* \*

واستعانت الدولة فى بعض وظائفها العليا ، بطائفة من أبناء الشعب ، ممن تخرجوا فى المساجد ، وفك هوا الدين أو اللغة \_ كما نوهنا \_ . ففضلا عن وجود الخليفة العباسى ، كان هذاك قضاة الشرع الأربعة \_ وقد تعدد القضاة منذ أيام الظاهر يبيرس \_ .

وممن اشتهر من قضاة الغورى: زين الدين زكريا الأنصارى ، ومحيى الدين بن النقيب من الشافعية . وبرهان الدين ابن الكركى ، وعبد البر بن الشحنة من الحنفية . وعبد الغنى ابن تنى ، وبرهان الدين الدميرى من المالكية ، وشهاب الدين الشيشينى ، وشهاب الدين الفتوحى من الحنابلة .

وكان للقاهرة وال للشرطة ، ومحتسب لمراقبة الأسواق

وعدة من الدواوين لكل واحد منها ناظر يعاونه جمــلة من الكتاب . ومنهم ناظر الجيش وناظر الخاص ، وغيرهما .

ومن طرائف المؤرخ ابن اياس ، أنه فى مطالع حديثه عن حوادث عام ٩٢٢ هـ ، سجل احصائية للهيئة الحاكمة والجهار الادارى لدولة الغررى على وجه التقريب . فذكر الرتب والمناصب الرئيسية وأسماء شاغليها من الأمراء وغيرهم ، في العام المذكور .

ومن هذه الاحصائية ، يتبين أن هذه الهيئة \_ فضلا عن السلطان الغورى والحليفة المتوكل على الله وقضاة الشرع الأربعة \_ كان بينها ستة وعشرون أميرا من المقدّمين . منهم ستة فقط يشغلون وظائف عليا . وكان بينها كثيرون من الأمراء الطبلخانات ، منهم اثنا عشر فقط يشغلون وظائف أقل . أما غيرهم من الأمراء فكانوا جمعا حاشدا أكثر من ثلاثمائة أمير . وكان بينها من كبار المباشرين ، تسعة عشر مباشرا ، يطلق على كل منهم لفظ « القاضى » ، وهم رؤساء الدواوين المختلفة ، ومنها ديوان الجيش وديوان الخنانة ، الى غير ذلك . ويضاف الاصطبل والحسبة ، ونظارة الخزانة ، الى غير ذلك . ويضاف اليهم كاتب السر وهو صاحب ديوان الانشاء . هؤلاء جميعا عدا خدم السلطان من الطواشية والخاصكية ونحوهم .

هذا الجهاز هو الجهاز الادارى الداخلى . باستثناء كشاف الأقاليم ونواب النيابات ومن يصحبهم من الموظفين .

وقد عقب ابن اياس على هذا الاحصاء بقوله: « وقد كثر العسكر وقل الرزق » .

#### \*\*\*

أما الجند ، وهم دعامة الجيش وحفظة الأمن . فكانوا من المماليك الأرقاء المشترين بمال السلطان \_ مال الدولة \_ ويطلق عليهم « المماليك السلطانية » . وكانوا الى عهد الغورى طوائف أبرزها الجلبان والقرانصة . ويبدو أن الجلبان هم الذين جلبوا حديثا قبيل الغورى ، والقرانصة قدامى الجنود . وبلغت المنافسة بين الطائفتين فى حب الاستئثار بالمنفعة ، حد النزاع والكراهية ، وكان لذلك أسوأ الآثار فيما بعد .

ويضاف اليهم طائفة يقال لها « أولاد الناس » ، وهم من أبناء الأمراء ، الذين يتطوعون للخدمة فى الجيش ، فتجرى عليهم الرواتب ، ويستدعون عند الحاجة .

وقد استجد الغورى طبقة من المماليك من مشترياته ، عرفت بالطبقة الخامسة . وقد حظيت عنده . وأرهقته بنفقاتها ، فأثارت بذلك ثائرة الطوائف الأخرى على السلطان ، وكانت في جملة أسباب فتنهم ضده . ويبدو أنه لم يحسن اختيارها عاما ، فقد كان أفرادها من أمم وأجناس شتى ، لا تجمعهم جامعة . فكان منهم التراكمة والأعاجم وغيرهم .

وبلغ عدد جنود الدولة في عصر الغورى عدة آلاف . وفد قدر المؤرخ نجم الدين الغزى ، جنود الغورى الذين شهدوا

معه معركة مرج دابق بنجو ثلاثين ألف جندى . وقدرهم الشاعر ناصر الدين محمد بن قانصوه بن صادق بمائتى ألف، . وذلك فى قوله فى سياق قصيدة :

والتقــوا في دابق وهم مائتا ألف وما غلبوا ٢

#### \*\*\*

هذا. وقد جنح الغورى الى تغيير بعض شعارات الدولة وتقاليدها ، عما كانت عليه من قبله . فمثلا كان منح رتب الامارة مقصورا على النابهين من معاتيق الجند . وكانت الوظائف العسكرية الكبرى خاصة بالأمراء دون سواهم ، ولا يليها عادة \_ الا أمير مقدم ألف ، ولم تجر العادة بأن أبناء السلاطين يتمنحون رتبة منها أو يقلدون وظيفة . أو يقطعون اقطاعا أو يخاطبون بألقاب الامارة ، وانحا يقال لكل منهم اقطاعا أو يخاطبون بألقاب الامارة ، وانحا يقال لكل منهم عنابا \_ في حياة آبائهم .

ولكن الغورى خالف هذه التقاليد . فأنعم على ولدد الناصرى محمد بامارة « طبلخاناة » وعينه فى الخازندارية الكبرى فى شوال عام ٩٢٠ هـ . ثم رقاه الى الأمير آخورية الكبرى فى ربيع الأول عام ٩٢١ هـ مع أنه كان فى الثالثة عشرة من عمره ـ وذلك بدلا من الأمير المتوفى « قانى باى قرا » ،

<sup>(</sup>۱) الكواكب السائرة ج ۱ في ترجمة قانصوه الغورى .

<sup>(</sup>٢) بدائع الزهورج ٥ حوادث عام ٩٢٣ ه. ٠

ومنحه اقطاعه ومماليكه وبيوته أيضا . وأصدر أمره بألا يخاطب بلفظ « سيدى » بل « بالأمير آخور الكبير » ...

ولعله أراد بذلك أن يكل اليه بعض أعمال الدولة للتمرين عليها منذ صغره. ليعده لولاية السلطنة من بعده. هذا فضلا عن أن يهيىء له حياة من المال والترف والجاه والنفوذ ، لم تكن تهيأ لأمثاله من أبناء السلاطين من قبله.

وكان من شعارات المملكة « الدكة » السلطانية . وكانت مقامة بحوش القلعة . وكانت بمثابة « كرسى المملكة » . واعتاد السلاطين من قبل أن يجلسوا عليها للمحاكمات والنظر في القضايا .

وقد استخدمها الغورى للغرض نفسه حتى عام ٩١٦ هـ . فأمر برفعها وبناء « مصطبة » مكانها تحل محلها . وقد وصف المؤرخ ابن اياس هذه المصطبة بعد تمام بنائها ، فقال :

« انه بناها بالحجر الفص وزخرفها بالرخام السماقى والزرزورى والمرسينى وغير ذلك من أصناف الرخام الملوز الفاخر . ونقش بروزها وألبسها بالذهب . وجعل لها افريزا من الرخام الأبيض ، وله رمانتان رخام أبيض . وكسا هذا الافريز بالذهب ونقش عليه اسمه . وصنع فوق هذه المصطبة وزرة من الرخام الملون ، طولها أربعة أذرع . فجاءت هذه المصطبة غاية في الحسن » .

وكان أول جلوسه عليها في مستهل ذي الحجة عام ٩١٦ هـ .

وكان كثير الجلوس عليها لمزاولة أعمال الدولة وللاستقبالات ونحوها ١.

هذا . وكان من بين شعارات الدولة « القبة والطير » . ويبدو أنها مظلة من الحرير ، فوقها طير مذهب . وكان من التقاليد أن تنشر هذه القبة فوق رأس السلطان في مواكبه الرسمية ، ويحملها أكبر الأمراء .

وقد رأى الغورى أن يوضع بدلا من الطير ، هلال ذهبى مخرم . وذلك فى شوال عام ٩٢٠ هـ . وصار هذا شـعارا من شعارات دولته .

#### \*\*\*

ومن أهم ما شغل بال الغورى فى سياسته الداخلية ، الفتن والثورات المختلفة التى قام بها عربان البلاد وجنود الدولة وأمراؤها ، وهى ما تتحدث عنه فى الفصل التالى .

<sup>(</sup>۱) حينما ولى الأشرف طومان باى السلطنة بعد مصرع الفورى ، هدم المصطبة وأعاد الدكة القديمة .

# الفصل الرابغ

## الغورى والفتن الداخلية

وقبل أن ننوه بأبرز حوادث هذه الفتن والثورات ، لا بد من ابداء ملاحظتنا على سياسة الغورى بصفة عامة . من ناحية معاملته لأصحاب الشخصيات الكبيرة في عصره .

وقد اتجه منذ أول عهده بالسلطنة ، الى التخلص من الشخصيات الخطيرة ، التى يمكن أن تكون سصدر قلق له ، وخوف على سلطنته . ولذلك ظل فى شغل شاغل حتى قتسل الملك العادل المخلوع . وأمر الأمير « تانى بيك الجمالى » الذى كان مرشحا معه للسلطنة ، بالخروج الى مكة والاقامة فيها منفيا . فلبث مقيما بها حتى مات هناك ، على يد الجازانى الثائر في مكة .

وكان هناك الأميران « قيت الرجبى » و « مصرباى » » وهما أكبر أمراء الدولة ، وأقربهم منصبا ، وأدناهم تطلعا الى السلطنة . لقد ظل الغورى يترقب فيهما الفرصة ، حتى واتته فأمكنته منهما . فسحن الأول ، وقتل الثانى . \_ كما سنفصله \_ .

وكان الأمير « سيباى » أيضا من أكبر أمراء الدولة . وكان نائبا على الشام ، وكان الغورى يخشاه في الباطن . ولكن

« سیبای » کان موادعاً له . فظل الغوری یعمل حتی ربط بینه وبینه ، برابطة النسب ، فخطب ابنته لابنه الناصری محمد . \_ کما نوهنا \_ .

والملاحظ أيضا ، أن أكثر أمراء دولة الغورى ، كانوا معه أرقاء للأشرف قايتباى ، فكانوا بذلك زملاءه . وفى الوقت الذى تخلص فيه من أخطرهم ، آخى بينه وبين صفارهم ، وذلك بترقيتهم الى رتب أعلى ، واسناد عليا المناصب اليهم ، ومنحهم من الثقة والرضا ما تطيب له نفوسهم ، فصاروا أقرب اليه طاعة ، وأكثر له خضوعا ، وأقل خروجا . وكان الأمير « قرقماس ابن ولى الدين » أفضل نموذج لهم فى ذلك .

وبصرف النظر عن فتنة قيت الرجبى ومصرباى ، فى أوائل عصر الغورى . وخيانة خاير بيك وجان بردى الغرالى ، فى أواخره ، نجد أن الغورى بسياسته هذه ، عاون \_ نسبيا \_ على استقرار السلم فى داخل البلاد ، زمنا لا بأس به .

#### \*\*\*

### فتن العربان:

وكان فى داخل البلاد آلاف مؤلفة من العربان ، منتشرون فى أرجائها . وكانوا يعيشون عيشة خاصة ولا يكادون يختلطون بأهلها . ويرعى شئونهم مشايخ منهم يعينهم السلطان فى كل ناحية ، ويكونون مسئولين أمامه عنهم ، فى كل ما يتصل بهم ويطلب منهم .

ويبدو أن كثيرا منهم كانوا يعتبرون أنفسهم أصحاب البلاد ، دون سواهم . وأنهم أحق بها من هؤلاء الچراكسة الذين يحكمونها ويستأثرون فيها بالمال والجاه . فكانت بنفوسهم لهم جفوة وحقد ، ورغبة جارفة فى المناهضة . وان كانوا فى جملتهم خاضعين للسلطان ، ويبذلون له المعونة فى بعض الأحيان ?

وتحت تأثير نزعاتهم هذه ، انساق كثيرون منهم الى القيام بفتن وثورات لا عدد لها . شغلوا السلاطين بها زمنا ، واضطروهم الى مجاهدتهم والقضاء على نزواتهم . فقتلوا منهم بعضا وأسروا آخرين .

وغلب على العربان فى هذه الفتن ، حب النهب والسلب ، والرغبة فى الاستيلاء على كل ما يستطاع الوصول اليه ، من المتاع والمال والزرع والدواب ونحو ذلك . وكثيرا ما كانوا يفجئون المدن والقرى المطمئنة ، فيشيعون فيها الفساد ، وينهبون بيوتها وأسواقها . وجرأهم على ذلك ، بعد القاهرة مقر الحكومة عن الأقاليم .

#### \*\*\*

ويبدو أن الغورى صادفه من مشاكل العربان وفتنهم ، قسط كبير . فزاد ذلك من متاعبه . ولكنه لم يقصر فى مكافحتها والقضاء عليها . وبذل فى سبيل ذلك الرجال والمال .

وقد تعددت فتن عربان الشرقية ، فثاروا فى أعوام كثيرة .

ومن ذلك ثورتهم عام ٩٠٨ هـ . وانضم اليهم عربان من الغربية والصعيد ، وطغوا جميعا على البلاد ، حتى قيل انهم أوشكوا أن يملكوا كثيرا من اقطاعاتها ويطردوا منها أصحابها .

وقد عجل السلطان فأعد عدة تجاريد للقضاء عليها واختار لقيادة كل تجريدة ، أحد صناديد الأمراء فكان منها تجريدة الى الشرقية بقيادة « قانى باى قرا » وواحدة الى الغربية بقيادة « طراباى » . وأخرى الى الصعيد ، ورابعة الى البحيرة . فكافحتهم كفاحا دمويا رهيبا ، حتى قتلوا منهم نحو ألفين وطهروا البلاد من أشرارهم . وأعادوا اليها الأمن والسكينة . وقيل ان الأمير « طراباى » كان ينشر بالمنشار كل من يقبض عليه منهم ، من رأسه الى قدمه .

وبعد مدة قبض على « ابن بيسار » و « ابن بهيج » » وكانا من أكبر الثوار المفسدين من عربان الشرقية . فأمر السلطان بشنق الأول على باب زويلة ، وشنق الثانى على باب النصر .

ثم ما لبث أن نشب نزاع شديد بين طائفتين من العربان ، هما عربان « بيبرس بن بقر » وعربان « نجم » شيخ العابد . وانتشرت في ربوع الشرقية بسبب ذلك ، أهوال شديدة وأخطار فادحة . وقطعوا جسور النيل وهو مشرف على الوفاء ، فأغرقوا الحقول وأفسدوا الزرع .

وأرسل اليهم الغورى ، التجريدة تلو الأخرى للقضاء على نزاعهم وكبح جماحهم ، فلم تفلح حتى اضطر الى ارسال

تجريدة كبيرة ، قوامها خمسمائة جندى ، على رأسها الأمير الكبير سودون العجمى ، ويبدو أن الثوار المتنازعين ، أحسوا بقدومها ، فلاذوا بالفرار . ولم تستطع التجريدة أن تلحق بهم ، فعادت دون جدوى . وكان ذلك في صفر عام ١٣ ه ه .

وبعد قليل استطاع كاشف الشرقية أن يقبض على بعض كبار المفسدين فيها . ومنهم « عبيد بن أبى الشوارب » ، و «قاسم الغريب» ، فوسطهما السلطان عند قنطرة الحاجب . ومنهم شيخ العرب «عبد الدايم ابن الأمير أحمد بن بقر » فقيد وأودع في سجن البرج بالقلعة . « وأحمد بن شكر » وكان من كبار العصاة المفسدين ، فقتله الكاشف وسلخ جلده وحشاه تبنا ، ثم أرسله الى السلطان . وكذلك فعلوا بصالح بن قرطام» من بني حرام .

وما فتىء عربان الشرقية خلال عصر الغورى ، يثورون ويعبثون ويسرقون ويقتلون ، حتى علموا بمصرع الغورى فى « مرج دابق » فزادت جرأتهم ، ونشروا الفزع والارهاب فى كثير من البلاد . وكان أنشطهم فى ذلك ، أبناء شيخ العرب « أحمد بن بقر » وأتباعهم . ولقد تصدوا لفلول الجيش العائدة من المعركة ، بين قطيا والصالحية ، فقاتلوهم ونهبوا ما معهم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التوسيط: ضرب وسط المذنب بالسيف ، وفصل جسده قطعتين .

ولم يقل عربان الغربية والبحيرة ، وعسربان «عزالة » بالجيزة ، عن عربان الشرقية ، ثورة وافسادا ، واجتراء على الجراكسة وعلى أهل البلاد .

وقد ثار عربان البحيرة فى المحرم عام ٩١٨ هـ ثورة جارفة ، وقاموا بفتنة عمياء . وتحالفت منهم سلم طوائف وأعلنوا العصيان .

وكان بالبحيرة أحد مشايخ العرب الكبار ، واسمه « الجويلى » ، وكان من أتباع السلطان ويكره الفتنة . فقاوم الثوار مقاومة شديدة ، ولكنهم حاصروه وضيقوا عليه الحناق . فعجل الغورى بتجريدة كبيرة أرسلها اليه بقيادة « طومان باى » الدوادار ، فطاردوا الثوار مطاردة عنيفة ، حتى شتتوا شملهم . واستطاع الأمر « قانصوه بن سلطان حركس » في صفى

واستطاع الأمير « قانصوه بن سلطان چركس » فى صفر عام ٩١٨ هـ أن يقبض على ثمانية عصاة من أشرار عرب عزالة وكبار ثوارها ، فقطع رقابهم وأرسل رءوسهم الى السلطان ، وكان من بينهم « خضر بن كروان » .

والواقع أن عرب عزالة كانوا آنذاك ، من شر عربان البلاد . وقد نزلوا في عام ٥٣٠ هـ بالقرب من البدرشين وقاموا بفتنة عمياء طاغية . فسير اليهم الغورى ، الأمير «طومان باى » الدوادار ففاجأهم وقبض على جماعة كبيرة منهم . قيل كانوا نحو ثمانية عشر من مشايخهم ، ومائة وخسسين من أتباعهم . وسيترهم الى السلطان مصفدين في الأغلل صاغرين . فأراد السلطان أن يشنقهم عن آخرهم ، فخوقه بعض الأمراء من أن

ينتقم عرب عزالة ، ويخربوا بلاد الجيزة عن آخرها . ولذلك اكتفى بسجنهم في سجن المقشرة .

ولم ينس عرب عزالة هذه الواقعة لطومان باى . فأنه لما ولى السلطنة بعد مصرع الغورى ، ناصبوه العداء ، وكانوا شوكة حادة فى ظهره وهو يقاتل العثمانيين فى معركة الجيزة . فدهموه هو وأتباعه من الخلف ، وشعلوه هو ورجاله عن التفرغ لمعركته مع العثمانيين . فكانوا فى جملة أسباب هزيمته ١.

### مؤامرات الأمراء:

ولم يكن مستغربا أن يقوم بعض أمراء الدولة بتدبير المؤامرات ضد السلطان ، وبالتطلع نحو السلطنة . فان ذلك \_ كما يبدو \_ كان كأنه تقليد من تقاليد دولتى المماليك . وكان ذلك ديدن كبار الأمراء على الدوام ، وأقربهم مكانة الى السلطان . فشنغل السلاطين بمكافحتهم وبذلوا في سبيل ذلك حهدا عظيما .

ومن الأمراء الذين ائتمروا بالغورى: « مصر باى » الدوادار ، و « قيت الرجبى » الأتابكى . ثم « خاير بيك » المعروف بأخى قانصوه البرجى ، و « جان بردى الغزالى » . وقد كان « مصر باى » من المناوئين للملك العادل طومان باى وسياسته . وقد رأينا كيف تعصب للغورى حتى بلغ

<sup>(</sup>۱) هذه أهم فتن العربان . ولهم فى الفتن تاريخ حافل ــ راجع كتابنا عصر سلاطين المماليك المجلد الثاني .

السلطنة . فعينه الغورى فى الدوادارية الكبرى والأستادارية والوزارة عوضا عن نفسه .

غير أنه سرعان ما راودته الأطماع ، فأخذ يأتمر بالسلطنة هو وجماعة من أنصاره . فشاور الغورى فيه بقية الأمراء ، فأشاروا بالقبض عليه وسجنه . فسجن بالاسكندرية فى المحرم عام ٧٠٧ هـ . وبعد قليل استطاع « مصر باى » بمساعدة أعوانه أن يفر من السجن ، وأن يعود الى القياهرة . واختفى فلم يعرف مقره أحد . فأسرع السلطان بالقبض على طائفة من أتباعه ، ومنهم الأمراء : « قانصوه الفاجر » و « تانى بيك الأبح » و « أسنباى » ، وغيرهم .

ثم أعمل الغورى ورجاله الحيلة للقبض على «مصر بأى» ، فأوعزوا الى طائفة من الجند بالقيام بثورة مفتعلة ضد السلطان ، لعل ذلك يغريه بالظهور . ولكنه لم يظهر .

الا أن « مصر باى » لم يلبث أن جمع عدداً من أنصاره فى احدى ليالى رمضان عام ٧٠٧ هـ ، وتصدوا للأمراء وقت نزولهم من القلعة عقب افطارهم مع السلطان. فتراموا بالنشاب. وفى الصباح كان السلطان قد حشد لهم كتيبة ضخمة بقيادة الأمير «علان » والى القاهرة. فوقعت بين الطرفين معركة طاحنة ، قتل فيها « مصر باى » شر قتلة .

أما «قيت الرجبى» الأتابكى ، فقد سولت له نفسه الوثوب على سلطانه . وانتهز الفرصة فى عام ٩١٠ هـ . وكان الأمير « دولات باى » نائب طرابلس قد شق عصا الطاعة على الغورى . فجرد عليه الغورى حملة تأديبية ، بقيدادة « قيت الرجبى » . فما كان من « قيت » الا أنه جمع أعوانه ، وكاتب أمراء الشام ، ومنهم « سيباى » للانضمام اليه . ووضع خطته بحيث انه حينما يصل بتجريدته الى الشام يعلنون به سلطانا ، ثم يزحف بجموعه على مصر فيملكها ، قداما كما فعل العادل طومان باى من قبل .

وكشفت المؤامرة قبل خروج التجريدة . فألقى السلطان القبض على « قيت » وبعض أتباعه ، وصادر أملاكه ، وكان من بينها ستون ألف دينار من الذهب ، وكمية كبيرة من الأسلحة وعدد من الحيول ، ومنسوجات كثيرة . وأرسل الى سجن الاسكندرية ا .

وبعد مدة رضى السلطان عن « دولات باى » والأمير « سيباى » وهما من أتباع الأتابكي « قيت الرجبي » .

#### \*\*\*

<sup>(</sup>۱) لبث الاتابكى قيت الرجبى مسجونا فى سجن الاسكندرية ، ولم يرص عنه الغورى أو يطلق سراحه ، حتى آلت السلطنة الى الاشرف طومان باى . فأفرج عنه ، وقد شاركه قيت فى معاركه مع العثمانيين عام ٩٢٣ هـ بشجاعة وبسالة نادرة ، حتى قتل فى احدى المعارك .

وكانت آخر مؤامرات الأمراء ، مؤامرة «خاير بيك » نائب حلب . و « جان بردى الغزالي » من نواب السلطنة أيضا . فقد اتصلا أخيرا وفى الخفاء ، بالسلطان سليم ملك العثمانيين ، فى أثناء النزاع القايم بينه وبين السلطان الغورى . ودبرا معه الخطة التي تتم بها هزيمة الغورى .

وقد تحت المؤامرة الى أقصى غاياتها ، عندما التقى جيش الغورى بجيش السلطان سليم ، وجها لوجه فى مرج دابق فى رجب عام ٩٢٢ هـ \_ كما سنفصله \_ فخذل الأميران سلطانهما وخانا بلادهما وأظهرا الهزيمة وأطلقا الشائعات \_ وقد كانا من قادة الجيش \_ فدارت الدائرة على الغورى وجيشه ، وفلج لوقته وسط المعركة . ومن ثم فتح الطريق أمام العثمانيين ، الى حلب فدمشق فمصر .

وبعد تمام الغزو العثماني ، عين السلطان سليم «خاير بيك» نائبًا عنه في مصر ، و « جان بردي الغــزالي » نائبًا عنه في الشام .

ونعتقد أن الغورى كان ينبغى أن يكون أكثر حيطة وحزما في معاملة هذين الأميرين ، ولا سيما خاير بيك ونعتقد أن تردده في مناجزتها كان من أهم الأسباب في تماديهما ، ومن ثم كان في جملة أسباب النكبة .

وقد حدث ابن زنبل الرمال أن « خاير بيك » هو الذي زين للسلطان سليم قتال الغورى . وأن المكاتبات في ذلك ينهما كانت لا تنقطع . وأن أنباء هذه الخيانة المبيتة ، كانت

تصل الى أساع الناس والأمراء فتفزعهم . وأن الأمير «سيباى» نائب الشام آنذاك ، راسل الغورى فى شأن « خاير بيك » ، وكشف له عن مؤامرته الدنيئة وعن خيانته ، وطلب منه أكثر من مرة ، أن يبعده وينحيه عن العمل . بل طلب اليه أن يبطش به ويقتله . فلم يسمع الغورى لنصيحته وتحذيره . وظن أن «سيباى » يدبر أمرا لنفسه . وقد كان للغورى رميًال حاذق ، أخبره أن الذى يلى السلطنة بعده ، يبدأ اسمه بحرف «السين» فظن أنه «سيباى » نائب الشام ، ولم يتنبه الى أنه قد يكون السلطان سليما .

وروی ابن زنبل أیضا أن الأمیر « سیبای » ، حینما بلغ مع الغوری مدینة حلب ، قبیل معرکة مرج دابق ، قبض علی « خایر بیك » نائبها ، وجره من طبوقه وألقی به بین یدی الغوری وقال له : « یا مولانا السلطان اذا أردت أن الله ینصرك علی عدوك فاقتل هذا الخائن » . و کان « خایر بیك » بین یدی سیبای کالشاة بین یدی السبع . وعندئذ قام الأمیر « جان بردی الغزالی » وقال : « یا مولانا السلطان لا تفتن العسکر و تبدأ فی قتال بعضهم بعضا و تذهب أخبار کم الی عدو کم و یزداد طمعه فیکم و تضعف شوکتکم » . قال ابن زنبل : « وهذه مکیدة من الغزالی » الغزالی » ا

#### \*\*\*

<sup>(</sup>۱) واجع تاريخ النزاع بين الفورى والسلطان سليم لابع دنيل ه

## ثورات الجنود:

واشتدت ثورات الجنود فى عهد السلطان الغورى ، وبرزت وتكررت بصورة لافتة . وكانت من أهم مصادر قلقه وغضبه ، بل ومن أسباب اعلانه فى أكثر من مرة ، برغبته فى التخلى عن السلطنة ، لكى يولوا فيها من يشاءون .

وكان مبعثها غالبا ، تأخر رواتبهم ونفقاتهم من المال واللحوم ونحوها ، عن موعد صرفها . وكانت تتخذ مظاهرها بتجمهرهم فى طباق القلعة ، وقطعهم الطريق على الأمراء والمارة ، وبنزولهم الى الأسواق للنهب والسلب .

وقد ضاعف هذه النزعات فيهم وقو "اها ، امساك" الغورى وشحه عن الانفاق الكامل عليهم مع أنهم عصب دولته وعمادها موتراخيه ومماطلة مباشريه عن صرفها فى مواعيدها ، وعدم توفير وسائل الراحة والطمأنينة لهم . هذا الى عدم الحزم فى وقف تيار هذه الفتن والثورات ، والقضاء عليها بطريقة حاسمة عاجلة . وذلك بوضع النظم الدقيقة لمقادير هذه الرواتب ومواعيد صرفها ، وتوزيعها فى مواعيدها دون تأخير . مع العمل على تهذيب الجند وتدريبهم وتأليف قلوبهم ، وقطع دابر الأشرار من بين صفوفهم ، الى غير ذلك .

والملحوظ أن الغورى كان فى معالجة هذه الفتن بالذات ، يلجأ فى أغلب الأمر ، الى اعلان غضبه ثم اعتكافه ، أو بذل الوعود المعسولة للثائرين ، حتى يهدءوا ، ثم لا يفى لهم بكل ما يعد . أو الاتفاق معهم على خطة ، حتى يقلعوا ، ثم ينقضها .

وهكذا . الأمر الذي زادهم عليه اجتراء ، وزادهم شرورا وطمعا وشرها فى الحصول على المال والسلع بحق وبغير حق .

وقد كان للغورى عذر فى بدء دولته ، لانتهاج هذه الخطة ، اذ كانت خزائنه خاوية . ولكنه بعد مدة ، كان لديه من الأموال شىء كثير ، مما عاونه على أن ينفق فى اسراف ، على كثير من منشاته وغيرها . فلم يعد له عذر فى بخله على جنوده ومماطلتهم . ولا سيما أن دولته كانت فى يد القدر ، وعدوها متربص بها ، وهى فى أمس الحاجة الى جنود منظمين مدريين متالفين مخلصين ، أقواتهم موفورة ، وأوزارهم معدة ، وأسلحتهم شاكية .

#### \*\*\*

وبدأت هذه الفتن منذ أول يوم فى سلطنته . اذ توجه المماليك الجلبان الى بيوت بعض كبار المسئولين فأحرقوها أو نهبوا ما فيها . وطالبوا السلطان بدفع « نفقة البيعة » ، وهى منحة تقليدية يدفعها السلطان للجنود عقب توليته .

وقد غضب الغورى لهذه المفاجأة أشد الغضب ، وتضايق أشد الضيق . حتى هم بالاختفاء وترك السلطنة . ثم جنح الى سياسة الوعود والمطال ، حتى يدبر لهم المال اللازم ، وقد كانت أزمته المالية خانقة .

وتقرر فرض ضريبة جديدة على الأملاك والأوقاف \_ كما سنفصله \_ وأخذ أعوان السلطان في جمع هذه الضريبة . ولكن

ذلك لم يهدى، من ثائرة الجلبان ، فظلوا يثورون من وقت الى آخر ، حتى كان يوم ١٨ المحرم عام ٧٠٧ هد فانتشروا فى أرجاء القاهرة يعيثون فيها فسادا ، وتجمهرت جماعة منهم فى الرملة ، بغية الوثوب على السلطان أو احراجه . فسلط عليهم السلطان كتيبة من جنوده وأمرائه الموالين له ، بقيادة الأمير «طراباى » فشتتوا شملهم وهزموهم هزيمة منكرة . وقبضوا على جماعة منهم ، أمر السلطان بنفيهم الى الصعيد ، وهددهم بالشنق ادا لم يمتثلوا ، فخرجوا الى المنفى أذلاء صاغرين .

وبعد قليل كان السلطان قد جبى الضريبة ، فأخذ فى توزيع نفقة البيعة تباعا .

#### \* \* \*

وتجددت ثورة الجلبان فى شــوال عام ٩١٣ هـ . فأعلنوا العصيان ، وعزمــوا على مهاجمة السلطان وهــو جالس فى الدهيشة بالقلعة . وطالبوه بدفع مائة دينار لكل منهم .

واشتد فزع الغورى وضاق بالسلطنة وبهؤلاء العصاة ، حتى فكر مرة أخسرى فى النزول عن السلطنة . ولكن الأمير «طراباى » استطاع أن يقضى على هذه الفتنة بعد أن استمرت صاخبة ثلاثة أيام . فهدأت على دَخك .

وظلت نفوس الجند من أهل الفتنة تتنزى فيها عوامل الشر والشره ، حتى كان المحرم عام ٩١٦ هـ ، فانفجرت ثائرتهم بسبب تأخر رواتبهم من اللحم . وطالبوا السلطان بدفع مائة دينار لكل منهم ، وصرف متأخراتهم من اللحوم وغيرها . ودهموا سوق جامع ابن طولون والصليبة وسوق تحت الربع والبسطيين . فنهبوا الحوانيت ، ونشروا الفزع بين الناس ، وقطعوا الطريف على السابلة ، حتى أغلقت أسواق المدينة . وقد قدرت المسروقات بنحو عشرين ألف دينار . ولم يكتف الثوار بذلك ، بل اتصلوا بالأمير « دولات باى » أمير السلاح آنذاك ، وعرضوا عليه السلطنة !! ولكنه خشى العاقبة ، فرفض قبولها ، وفر بنفسه ناجيا من شرورهم .

وحشد الغورى أتباعه من الجنود والأمراء ، وعولوا على التنكيل الشديد عحدثى الفتنة ، وتربصوا بهم . وما ان علم الثوار بذلك ، حتى خافوا المغبة ، وتفلتوا سراعا عائدين الى القلعة .

فأمر الغسورى باستعراضهم ، فأقسموا له يمين الطاعة والولاء . ومنح كلا منهم ثلاثة دنانير أشرفية . وقد ضاعت المسروقات على أصحابها ...

#### \* \* \*

وتجددت الفتن على نحو مما تقدم ، حتى كانت ثورة صفر عام ٩٢٠ هـ . وفيها ثار المماليك الجلبان بالقلعة ، ومنعوا الأمراء من الصمعود اليها . ثم نزلت جماعات منهم الى الأسواق فنهبوها . وطالبوا السلطان بأن يعطيهم مالا ، ويصرف مقرراتهم

المتأخرة ، من اللحم وعلف الماشية . وكانوا منذ أربعة أشهر ، لم يُصرف لهم شيء منها .

ونظر السلطان فى أسباب ثورتهم ، ووعدهم بصرف متأخراتهم بعد قليل . وشرع يحاسب المباشرين فى الديوان المفرد ، وهو الديوان المختص بصرف اللحم والعلف . فتبين له أن الديوان مفلس ، وليس به شيء من متحصئلاته .

وما ان علم الجلبان بذلك ، حتى سدروا فى ثورتهم ، وهددوا الوزير « يوسف البدرى » بالقتل ، وهو المشرف على الديوان المفرد . وعولوا على نهب البيوت والأسواق . وراجت القالة بتصميمهم على مهاجمة السلطان .

واستقدم الغورى أعيان الخاصكية وعاتبهم على هـذه الفتنة . فشرحوا له أسبابها الأصيلة . وبينوا له انه لما استجد طبقة خامسة من المماليك ، احتاجت الى النفقة . فلم يعد المال المخصص ، يكفى جميع الجلبان . ولهـذا تأخرت الرواتب والمقررات من اللحوم والعلف ، فلم تصرف فى مواعيدها . فضلا عن غلو الأسعار ..

نوعدهم بالنظر السريع ، وبالانفاق وصرف المتـــأخر بعد قليل . فانصرفوا وعملوا على تهدئة الفتنة .

ودبر السلطان أمره ، ثم أخذ يوزع تباعا ما وعدهم به .

ولم يقنع الجلبان بما صنع السلطان ، فعادوا الى الفتنة ، حتى اضطر السلطان لضيق نفسه بهم أن يحتجب ويمتنع عن الحروج الى الصلاة . ثم استقدم اليه أغوات الطباق وعاتبهم

عتابا مرا ، وعرض استعداده لترك السلطنة لكى يولوا فيها من يشاءون . فأخذوا يستعطفونه ويترضونه . ثم أمر بصرف ما تأخر من الرواتب .

#### \*\*\*

وكانت ثورة شوال عام ٩٣١ هـ من أوسع ثوراتهم وأبشعها . وكان فى مقدمة أسبابها ، ضريبة « المشاهرة والمجامعة » التى فرضها السلطان على التجار . فاضطروا بسببها الى رفع أسعار البضائع ، حتى تعذر على الناس وعلى المماليك أنفسهم شراؤها .

وقد تجمهروا في طباق القلعة ، وأخذوا يرجمون الناس من نوافذها ، حتى قطعوا الطريق على السابلة .

وأخذ السلطان فى مفاوضتهم ليعودوا الى هدوئهم ويكفوا عن عبثهم . فاشترطوا عليه شروطا أهمها : الغاء هذه الضريبة ، وصرف رواتبهم المتاخرة ، وكانت نحو عشرة أشهر . وأن يعزل الوزير « يوسف البدرى » والمحتسب « بركات بن موسى » ، لأنهما كانا السبب فى فرض هذه الضريبة .

وأبى السلطان التسليم بهذه المطالب . فزادت ثورتهم التقادا . وترقبوه وقت خروجه لصلاة الجمعة فأغلقوا فى وجهه باب « السبع حدرات » ولم يمكنوه من الدخول الى الحوش السلطانى ، واجترءوا فرجموه من الطباق ، ووجهوا اليه أبشع الألفاظ .

وخشى السلطان العاقبة ، فتفلت من احدى نواحى القلعة ، الله مقياس الروضة . وهو في أشد حالات الغضب والفزع .

واستمرأ الثائرون الفتنة ، ولم يجدوا من يردعهم عنها . فاتجهوا الى حى الصليبة ونهبوا حوانيتها ، وقطعوا الطريق على الناس طول الليل .

وأسرع كثير من الأمراء الى الاجتماع بالسلطان بقصره فى المقياس . وأخذوا يترضونه . فأعلن أنه غير راغب فى السلطنة ، وأشار الى الأمير « سودون العجمى » الأتابكى ، ليولوه مكانه ...

فتلطف به الأمراء ، واستقدموا اليه أغوات الطباق مرة أخرى ، ليوضحوا له أسباب هذه الفتنة . وقد أغلظوا له هذه المرة فى القول ، حتى اتفقوا معه على صرف اللحوم المتأخرة ، وابطال ضريبة المشاهرة والمجامعة ، وعزل الوزير والمحتسب والوالى . ـ ثم حلفوا له يمين الطاعـة والولاء على المصحف الشريف .... وهدأت الفتنة .

وترقب الجلبان تنفيذ هذه الشروط . ولم يستطع السلطان أن يحققها لهم . ولم يمكنه التخلى عن رجاله ، ولا عن مورد مالى هام ، كان يدر عليه فى كل عام نحو سستة وسبعين ألف دينار .

ولهج المماليك بالعودة الى الثورة . فاستقدم السلطان غواتهم ورؤساءهم ، وهددهم بالعقوبة الشسديدة . ولفت غطرهم الى الموقف الشائك الذى تقفه البلاد فى لحظتها الراهنة ، والى عدوها الذى يقف لها بالمرصاد . وحذرهم من التمادى فى الفتنة ، ومن تغرير المغرضين من المماليك القرانصة .

وأخرج السلطان من خزاتته نحو خمسة عشر ألف دينار ، اشترى بها أغنساما ، لتوزيع لحومها على الجنسد ، بدلا من متأخراتهم . وأمر بوضع تسعير جبرى للبضائع ، والزام التجار والباعة بمراعاته ، مع الضرب الشديد على أيدى المتلاعبين منهم . وقبض على بعض المتلاعبين فضربوا وأشهروا في القاهرة .

#### \* \* \*

وبعد فهذه صور من فتن الجنود ، وهى بعض ما عاناه الغورى فى الجبهة الداخلية . وكان جديرا به أن يسلك فى علاجها مسلك الحزم والحسم . ولعله اضطر الى سياسة التريث والتردد ، نظرا لما كان يعانيه من المشاكل الاقتصادية ، التى كانت ذات صلة وثيقة بهذه الفتن . فلننظر فى الفصل التالى ، التى هذه المشاكل ومظاهرها وكيفية علاجه لها .

# الغص للخامش

# الغورى والأحوال الاقتصادية

وقد ولى الغورى السلطنة ، وخزائن الدولة خاوية على عروشها ، قد استنفدت الفتن والحروب الأهلية والسرقات ، ما فيها . فكان عليه أن يعمل فى عجلة ، لتدبير الأموال التى تعينه على ادارة شئون البلاد .

وكان السلطان \_ كما نوهنا \_ المسئول الأول عن الدولة ومرافقها . فهو ينفق على الجنود ، ويدفع رواتب الموظفين ، وينح الاقطاع ، ويسلِّح الجيش ، وينشىء المرافق العامة ، ويعد الحملات ، ويعلن الحروب ، الى غير ذلك .

#### \*\*\*

وكان المال يدبر ويجمع من موارد متعددة . ومنها خراج الأراضي الزراعية . وكانت الدولة تستحق خراجها ، عندما يبلغ النيل حد الوفاء ، وهو ستة عشر ذراعا . وكذلك عن طريق الضرائب المقررة على الأرض لحمايتها واصلاحها . وما يقرر منها على الأملاك كالدور والحوانيت والحمامات وما الى ذلك . وما يفرض على التجار والباعة لقاء مزاولة البيع والشراء .

ولجأ الغورى بجانب ذلك ، الى الأخذ من ربع الأوقاف ، كما كان يلجأ بعض السلاطين من قبله . واعتمد اعتمادا كبيرا على مصادرة أملاك المتهمين وأموالهم ، أو فرض الغرامات الباهظة عليهم ، والاستيلاء على بعض التركات أو شيء منها . والى جانب ذلك كان يفرض على كشاف الأقاليم ونواب النيابات مبالغ يجبونها من ولاياتهم ترسل اليه سنويا .

هذا كله فضلا عن الضرائب المقررة والأرباح المستفادة ، من التجارة بين الشرق والغرب ، عن طريق مصر . وكانت مصدر ثروة عظيمة للبلاد ، قبل الغورى .

ويضاف الى ما تقدم ، ربع اقطاعات السلطان ..

#### \*\*\*

وكانت البلاد فى عصر الغورى ، تعيش عيشة اقطاعية ، هى امتداد لما كان منها من قبل . وكانت الأراضى الزراعية مقسمة الى اقطاعات ، تختلف باختلاف مساحاتها وغلاتها ومواقعها . ويختص السلطان منها بنصيب ، والأمراء والجنود بنصيب آخر . ويبدو أن « الروك الناصرى » ، وهو التقسيم الاقطاعى الذى تم فى عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون عام ١٥٥ هـ ، كان هو النظام المتبع فى عصر الغورى . مع 'ضافة تعديلات شكلية أدخلت عليه تباعا فى عهود بعض الملوك ١ .

<sup>(</sup>۱) واجسع كتابنا عصر سلاماين المساليك ، المجلد الثاني ، تحت عنوان : « ملكية الأرضى » .

وأساس هذا التقسيم أن يختص السلطان بعشرة أقسام من الأراضى الزراعية ، ويختص الأمراء والجنود بأربعة عشر قسمة من أربعة وعشرين .

على أن السلطان هو صاحب الكلمة فى منح الاقطاع. لمستحقه أو شاغله من الأمراء ، وله الحق فى استرداده أو تغييره ، بحسب الظروف .

ويبدو أن الغورى عدال بعض التعديل فى مساحات بعض الاقطاعات ، فأنقصها عن ذى قبل ، حتى يجد متسعا من الاقطاعات يعالج به الزيادة الطارئة فى عصره ، فى عدد أمرائه وجنوده .

وقد قال ابن اياس: « ان الغورى أحدث شيئا لم يحدثه أحد من الملوك من قبله . وذلك أنه نقص من اطلاقات الأمراء أشياء كثيرة ــ والاطلاق أرض معفاة من الضرائب ــ فنقص من اطلاق الأمير سودون العجمى مأئتى فدان . وكان قبل ذلك سلخ من اقطاعه جهات بنحو عشرين ألف دينار . لأنه كان لين الجائب فاستضعفه . و قص من اطلاق بقية الأمراء المقدمين ، كل واحد مائة فدان . ومن اطلاقات الأمراء الطبلخانات كل واحد عشرين فدانا . ومن اطلاقات الأمراء العشرات ، كل واحد خمسة عشر فدانا . ومن اطلاقات الأمراء العشرات ، كل واحد خمسة عشر

وقد سلك الغبورى مسلكا آخر لعبلاج الزيادة فى عدد

<sup>(</sup>١) بدائي الزهود بع ٤ حيادت شقياق عام ١١٨ هـ

الأمراء والجند ، لعدم كفاية أراضى الاقطاعات . وذلك بأن أحال أبعض الأمراء على بعض الجهات الادارية ، التى تحصل ضرائب ورسوما مقررة \_ كديوان الحسبة وديوان الخاص \_ ليتسلموا من متحصلاتها مبالغ تناسب رتبهم ، بدلا من الاقطاعات .

هذا ، ولم يكن لأحد من أبناء الشعب حق فى أن يُسنَّحَ اقطاعا أو يملك أرضا زراعية . وكان الفلاحون فى قراهم وريفهم أشبه بالعبيد ، يفلحون الأرض لصاحب الاقطاع .

ومن ربع هـــذه الاقطاعات يجبى الخراج وما يقـــرر على الأراضى الزراعية ، لتغطية تققات حمايتها واصلاحها هى وما يتصل بها من جداول وجسور ونحوها .

ويبدو أن بعض أصحاب الاقطاعات ، كان يسلم أرضه الى عدد من الزراع ، يفلحونها ويقومون على استغلالها لقاء مال يفرضه عليهم ، أو كمية محددة من الغلال يؤدونها اليه . وهذا ما يشبه الايجار .

ويفهم هذا من أن الغورى ، كثيرا ما كان يفرض على هؤلاء الزراع الغرامات الفادحة ، للاصلاحات الطارئة ، ويسخرهم في اعداد الجمال أو غيرها من الدواب ، أو تقديم كميات من التبن أو الغلال أو الفاكهة ، في مناسبة من المناسبات العامة . كقمع فتنة أو اعداد تجريدة ، أو اصلاح جسور متهدمة ، أو خو ذلك . كما كان يطالبهم أحيانا ، دون أصحاب الاقطاعات ، يعدفع الضرائب المقررة على أرض الاقطاع ، معجلة قبل حلول يعدفع الضرائب المقررة على أرض الاقطاع ، معجلة قبل حلول

موعد استحقاقها . فيصيبهم من وراء ذلك ضرر بالغ ، حتى ليفضل بعضهم الاختفاء أو الهجرة ، فرارا من المطالبة .

#### \*\*\*

وقد واجه الغورى فى أول يوم من سلطنته ــ فضلا عن أزمته المالية ــ ثورة جارفة من المماليك السلطانية تطالبه بنفقة البيعة ــ كما نوهنا ــ وتكررت ثوراتهم فى سبيل هذا المطلب .

ولم يستطع الغورى أن يلبى طلبهم هذا ، لحلو خزائنه . ولكنه فكر هو وأمراء دولت فى الأمر ، وقلبوا الرأى على وجوهه ليظفروا بحل . ولا سيما أن الأمر كان لا يتعلق بثورة الجند وحدها ، وانما يتعلق أيضا بضرورة ايجاد المال ، بصفة عاجلة ، لتدبير شئون البلاد ، ريشما يحين الوقت لجبى الحراج وجمع الضرائب المقررة .

## ضريبة على الأملاك والأوقاف:

واضطر الغورى ازاء هذا الى التفكير فى فرض ضريبة على الأملاك، وفى أخذ شيء من أموال الأوقاف.

وفى ذى الحجة عام ٩٠٦ هـ اجتمع مجلس الأمراء برياسة السلطان وتشاوروا فى الأمر . واتجه الرأى الى أن يستولى السلطان على أوقاف الجوامع والمدارس ، ويستبقى لها ما يعين على القيام بالشعائر الدينية فحسب . على أن تفرق الأوقاف اقطاعات على الأمراء والجنود ...

وملا الخبر أسماع الناس ، فكان له صدى مؤلم بعيد المدى افى نفوسهم .

وكان لا بد من عرض الأمر ، على قضاة الشرع ، ليقروه . خجمعهم السلطان بعد أيام ، وهم آنذاك : برهان الدين أبن أبى شريف الشافعى ، وعبد الغنى بن تقى المالكى ، وشهاب الدين أحمد الشيشينى الحنبلى . ولم يحضر قاضى الحنفية عبد البر بن الشحنة . وقيل انه كان ضالعا مع السلطان والأمراء ، فتجنب الحضور ومواجهة زملائه .

واشتد الجدل في المجلس بين السلطان والقاضي الحنبلي . وانفض المجلس دون أن يوافقوا السلطان على المساس بأعيان الأوقاف، فترك المجلس وهو في أشد حالات الغضب والحيرة . وأعيدت الاجتماعات مع تبادل الرأى والمناقشة . حتى أسفرت عن الاتفاق على عدم المساس بأعيان الوقف ، على أن يؤخذ منها ويع سنة كاملة معجلا ، عا في ذلك جميع أراضي الأوقاف ، لا الجوامع والمدارس وحدها . وعلى أن يؤخذ من أملاك القاهرة وغيرها ، أجرة عشرة شهور كاملة معجلة ، سواء في ذلك المنازل والربوع والحوانيت والغيطان والمراكب ونحوها ، وكتبت المراسيم بذلك توا ، الى جميع بلاد السلطنة ، حتى الشام وحلى .

وقتستم دافعو الضرائب في القساهرة وضواحيها ، ثلاثة أقسام . وخصص لكل قسم مكان يؤدى فيه الضريبة ، واختار السلطان عمانية من الأمراء المقدمين ، ومعهم أتباعهم ومعاونوهم ،

لجمع هذه الضريبة من الملائك. فاشتدوا في اجراءات التحصيلي ، حتى أصبح الناس في كرب عظيم.

ولم يقنع الجنود بهذه الاجراءات ، فتعجلوا السلطان بدفع النفقة ، وهددوه بالفتنة أكثر من مرة . فاضطر الى أن يحث الأمراء على سرعة الجبى والتحصيل . فاشتطوا بدورهم فى التضييق على الملاك ، وتعذيبهم ، حتى أشعلوا نار الفيظ والسخط والكراهية فى نفوسهم .

واضطر الملائك ــ بدورهم أيضا ــ الى التضييق على السكان ، والزامهم بالتبكير فى دفع أجرة مساكنهم معجلة ، عن عشرة شهور كاملة ، حتى يوفوا بدفع الضريبة للسلطان .

وبذلك اتسعت دائرة الارهاق والشعور بالظلم ، وكان ذلك منذرا بالشر والثورة على الطغيان .

# ثورة القاهريين على الضريبة:

اشتد السخط اذن ، وتفاقم الخطب ، وقلق الناس فاضطرب الأمن ، حتى أغلقت بعض الجوامع ومنعت منها صلاة الجمعة ، وذلك فى ٨ المحرم عام ٧٠٧ هـ .

وأدى السلطان صلاة الجمعة بجامع القلعة . ونزل الأمراء بعد الصلاة معه ، منصرفين الى بيدوتهم . فتعرضت جمدوع حاشدة من أهل القاهرة ، فى مظاهرة عارمة ، للأتابكى « قيت الرجبى » وكان معه الأمير « طراباى » . فشكوا اليه ما أصابهم بسبب هذه الضريبة ، وأن الملاك شدوا عليهم الحناق ،

اليرغموهم على دفع أجرة عشرة شهور معجلة ، وأنهم غير قادرين على دفعها ...

ولم يبال الأمير الكبير ، بهذه الشكاية ، واستمر فى سيره الى داره . وما ان بلغ تجاه بابى زويلة ، حتى كبئر عليه الثائرون ، ورجوه بالحجارة هو والأمير «طراباى » فأصيب «طراباى » ولكن مماليك الأميرين أعملوا سيوفهم فى رقاب الثائرين ، حتى فتلوا بعضهم وجرحوا آخرين . وانطلق النهاب والأفاقون ، وأهل الفتنة ، فى أرجاء القاهرة ، فعاثوا فيها فسادا . وباقت الله ليلاء .

وعاد الناس الى الثورة فى الصباح . وتجمهروا فى حى الصليبة . والتقوا بالأمير « أزدمر بن على باى » وعرضوا عليه شكواهم ، وطلبوا اليه أن يكون وسيطا بينهم وبين السلطان بشأنها . فوعدهم بذلك . وصعد الى السلطان بالقلعة ، وفاوضه على الأمر . فقرر السلطان تخفيض الضريبة من أجرة عشرة شهور الى سبعة فقط ...

وهدأ الناس . وجمعت الضريبة بوسائل شتى من العنف والقسوة والتعذيب ، وسوء التقدير والمبالغة .

واستطاع الغورى بما جمعه منها ، أن يدفع « تعقة البيعة » لجنوده ، ويشبع نهمهم ... الى حين ..

# ثورة الدمشقيين على الضريبة:

وأرسلت المراسيم مجمع الضريبة ــ كما أشركا ــ الى ملاد السلطنة . ومن بينها الشام . وأخذ نائب السلطان مدمشق في

تحصيلها . فجار على أهلها جورا شديدا ، حتى اضطروا الى الثورة عليه ورجمه ومطاردته ، حتى فر من المدينة .

وقال ابن اياس فى ذلك : « وكادت دمشق تخرب عن آخرها فى هذه الحركة » .

#### \*\*\*

# تحصيل الخراج وفرض الضرائب:

وتتابعت أيام العصر . وصار فرض المكوس بطريق الظلم, والارهاق ، وتحصيل الحزاج والضرائب ، بوسائل العنف والقسوة ، كأنه تقليد من تقاليد الدولة .

وقد رسم الغورى فى ربيع الأول عام ٩١٨ هـ لكل من كاشف الشرقية وكاشف الغربية ، أن يستخرجا من الزراع ضرائب الحمايات والشياخة وقدوم الكشاف ، عن سنة ٩١٨ هـ الخراجية ، مبكرا ، قبل بدء فيضان النيل وبلوغه حد الوفاء .. وكان الزرع فى الأرض ، قائمًا على سوقه ، لم يحصد .

فأخذا هما وأعوانهما يفجئون الزّراع ويدهمون منازلهم ٤٠ ويرغمونهم على دفع الضرائب المطلوبة ، بالضرب والتعذيب ٤٠ حتى فركثير منهم واختفى . فقبضوا على نساء الفارين وأبنائهم ...

#### \*\*\*

وفى الحق ، أن الأزمة المالية قد استمرت زمنا . ولكنها لم، تكن تستوجب كل هذا الاستمرار في فرض الضرائب . وفي تحصيلها بالقسوة والمغالطة أحيانا . وبخاصة اذا راعينا أن الغورى وجه كثيرا من المال الذي جمعه ، الى انشاء قصور وقاعات وبساتين .

ومن الضرائب التى فرضها ، ضريبة « الموجب » . وقد كانت مفروضة فى عهد بعض أسلافه ، وكانت نصفا من الفضة على كل أردب يباع من القمح أو الشعير أو الفول . \_ فجددها الغورى ، وجعلها ثلاثة أمثال ما كانت عليه . وكان من جراء ذلك زيادة الأسعار ، وضيق الناس وشكايتهم .

وضريبة « المشاهرة والمجامعة » وقد فرضها على التجار والباعة لمزاولتهم شئون البيع فى الأسواق ، وعلى أصحاب الطواحين أيضا . وكانت تدفع شهريا لمحتسب القاهرة . فصار يجمع منها سنويا نحو ستة وسبعين ألف دينار . وقد خصص محصاها لعدد من الأمراء عوضا عن اقطاعاتهم . اذ لم تكن لهم القطاعات .

وقد كانت هذه الضريبة سببا جديدا في زيادة أسعار البضائع جميعها ، وشكوى الناس ، وثورة الجنود معا .

وترجح أمرها بين الالغاء والابقاء أكثر من مرة . وكثيرا ما كان الغورى يقرر الغاءها ، تقربا الى الله وزلفى حينما ينزل بالبلاد طاعون جارف ، لعل الله بذلك يكشفه عنها . فاذا كشف الله الله ، عاد السلطان فأعادها ...

ومن الضرائب أيضا ضريبة « مشاة العربان » ، وهي مستجدة في عهد الغوري . وكان السلاطين من قبله يتحملون

نفقات مشاة العربان الذين ينضمون فى الزحف مع تجاريدهم . ولكن الغورى قرر أن يتحملها عربان النواحى المختلفة ، وذلك فى عام ٩٢٠ هـ . اذ فرضها باهظة مرهقة على أهل جبل نابلس وغزة ، وصفد وطرابلس ، وأهل حلب وحماة ودمشق .

وقيل انه فرض على أهل جبل نابلس مائة وأربعة وعشرين ألف دينار . وسلط عليهم الأمير « ماماى » الخاصكى ، أحد مماليكه ، لجبيها ، فأرغم شيوخهم على معاونته ، فأطلقوا فى الناس نار الجور والفزع .

وكلف السلطان الأمير «قانى باى قرا» حين خروجه بالحملة الأولى الى حلب ، أن يحصل هذه الضريبة من أهسل حلب وحماة . فجمع منهم نحو تمانين ألف دينار .

ومع أن هذه الضريبة كانت خاصة بالعربان ، لم يتعفى السلطان منها الفلاحين والزراع فى مصر ، ففرض عليهم ضريبة مماثلة .

## \*\*\*

## المصادرات والغرامات:

ولا بد لنا من القول ، ان المصادرات والغرامات المالية ، كثرت واستمرت فى عصر الغورى . واذا قلنا انها أصبحت موردا أساسيا للخزانة الشريفة ، لا نكون مبالغين .

وكان الغـورى عجلا اليها مسرعا ، بحق وبغـير حق ، وبتحقيق وتحر ، أو بدونهما . بل ربما قررها عند الظن والحدس . واستشرى نهمه في ذلك ، لما رأى خزائنه تثرى من

ورائه ، حتى خرج عن حد المألوف عمن سبقه من السلاطين » وصارت المصادرات طابعا مميزا لعهده .

وعرف الناس فيه هذه الخصوصية . فقويت فى بعضهم، شهوة المرافعة والادعاء والكيد . واتهم بعضهم بعضا \_ ومن. بينهم مباشرو الدواوين \_ فكانوا يتقدمون اليه بالمطاعن والمزاعم والاتهامات ، بعضهم ضد بعض ، بالسرقة والاختلاس والتزوير واخفاء المال والاثراء الفاحش والكسب الحرام .

وكان أحد الناس \_ مثلا \_ يتقدم الى السلطان باتهام، فلان \_ قاضيا أو مباشرا أو محتسبا أو غير ذلك \_ بأن فى ذمته للدولة ، كذا من المال . فيقبض عليه السلطان ويسجنه ويصادره ويحاسبه ويعذبه .

وامتد خطر المصادرة الى الخسوندات ١ والسيدات ، بل والى الزمَّامين والأغوات والخدم والمغنيات ٢ .

ودلل ذلك فى جملة ما دلل عليه ، على أن بين هؤلاء جميعا ، الصوصا وسترَّاقا ، نهبوا أموال الشعب ، وزوروا فى حساب الدولة . ولا يمنع هذا أن كثيرا من هذه الاتهامات كانت ظالمة وكاذبة وكيدية .

ومن الطريف أن نروى لك أنه تقدم الى السلطان في رجب

<sup>(</sup>١) الخوند: السيدة من زوجات الأمراء أو السلاطين .

 <sup>(</sup>۲) راجع بعض أنباء المصادرات في بدائع الزهور ج ٤ حوادث صغر عام.
 ۹۰۷ هـ وشوال عام ۹۱۲ هـ وصفر عام ۹۱۸ هـ ورمضان عام ۹۱۸ هـ ورحب.
 مام ۹۱۹ هـ .

عام ٩٠٧هـ ، شخص يقال له « صلاح الدين بن الجنيد » ومعه قوائم بأسماء جماعة من أعيان التجار والناس ، ومن بينهم بعض شهيرات الحوندات والسيدات . وزعم أن فى ذمتهم للدولة أموالا . وتعهد للسلطان أن يحاسبهم فيثبت فى ذمتهم فعو مائتى ألف دينار . واشترط على السلطان أن يخلع عليه خلعة ، وأن يمنحه دينارا على كل رأس عبد أو جارية ، يثبتها فى ذمة هؤلاء ...

وانصاع السلطان لادعائه ، وكاد يخلع عليه ويأذن له باثبات مزاعمه ، لولا أن الأمر شق على بعض الأمراء ، فحذروه من أن تكون فتنة كبيرة . فقبض على الرجل وقطع لسانه وضربه بالمقارع ، وأشهره في القاهرة عريانا . فكادت العامة ترجمه . ثم ألقى به في السجن .

وفى عام ٩١٣ هـ وقعت حادثة مماثلة ، وكان بطلها « أبو الخير المرافع » التزم باستخراج مائتين وخسين ألف دينار من أناس يعرفهم . وهى فى ذمتهم للدولة . وكاد السلطان يستجيب له ، ثم تغير خاطره عليه فعاقبه ونفاه .

#### \*\*\*

وجرى الحادثان على غير قياس . فقد كان الغورى سريع الاستجابة لمثل هذه الاتهامات ــ كما قلنا ــ .

وفى عام ٩٠٨ هـ اتهم السلطان جملة من كبار المباشرين ، منهم ناظر الجيش ، وناظر الاصطبلات ، وناظر الزردخاناه بأن

فى ذمتهم للدولة أموالا متأخرة من متحصلات وظائفهم . فقبض عليهم وقسرر على كل منهم مبلغا معينا يدفعه . فظلوا تحت الحراسة حتى أدوا ما قرره عليهم .

وكان « على بن أبى الجود » من أعيان رجال الدولة ، ومن أصحاب الحظوة لدى الغورى ، حتى أسند اليه عدة من الوظائف الكبيرة ، فصار لديه نحو مائة نقيب ، يعينونه فى عمله ، ويقدمون اليه شكايات الناس للفصل فيها ، وحاجاتهم لقضائها .. وعظم جاهه وخيف سلطانه ..

قيل: وعن طريق ما كان يدفعه الناس له من الأجور والرشوة ، فجر بعضهم على بعض ، واقتص العبد من سيده ، وطغت الزوجة على زوجها ، وكاد العدو لعدوه . وصار بابه مقصودا ، حتى بز أبواب الأمراء ..

وكان الغورى قد اتفق معه على أن يدفع من متحصاًلات وظائفه ، للخزانة الشريفة ؛ اثنى عشر ألف دينار فى كل شهر . لذلك اشتط فى التحصيل والجمع ، ليوفر المال للسلطان ولنفسه . فطاش سهمه وجار وظلم ، حتى كرهه الناس .

ويبدو أنه لم يسعف السلطان بكل ما طلب ، وتغير خاطره عليه . فقبض عليه فى آخر رمضان عام ٩٠٨ هـ هو وخدمه وحاشيته . ووضع نساءه تحت الحراسة ، وصادر حواصله وبيوته ، وفرض عليه غرامة مالية فادحة . وسلمه الى المحتسب « بركات بن موسى » ليتولى عقابه ، فعذبه عذابا شديدا . ثم

شَنْقَ على باب زويلة ، وظلت جثته معلقة عليه ثلاثة أيام ، ثم دفن .

#### \*\*\*

وممن صودروا « صلاح الدين بن الجيعان » ناظر الخزانة ، عام ٩١٤ هـ . ادعيى عليه أن فى ذمته للدولة أربعمائة ألف دينار . والمعلم « يعقوب اليهودى » وكيل دار الضرب ، وادعى عليه بأن فى ذمته ستين ألف دينار ، فى العام نفسه . و « خوند أصل باى » سرية الأشرف قايتباى وأم ولده الملك الناصر ، عام ٧٠٧ هـ وفرضت عليها غرامة مالية فعجزت عن دفعها ، ثم آل أمرها الى نفيها بمكة فماتت هناك . والمغنية «هايفة اللذيذة» بحجة أن لديها حليا للكراء ، فقترر عليها خمسة آلاف دينار باعت حليها فى سبيل سداد جزء منها . الى غير ذلك .

#### \* \* \*

# مصادرة التركات:

وهذا ضرب آخر من المصادرات ، ومورد من مسوارد الحزينة . وقد كانت اقطاعات الأمراء تئول بعسد وفاتهم الى السلطان فيمنحها من جديد لمن يشاء ، بحسب النظام المتبع . أما ما عداها من الممتلكات ، كالمنازل والرباع والأسواق والحوانيت والحمامات ، وطرائف المقتنيات من التحف والأوانى والحلى والمنسوجات وغيرها ، فكانت تئول الى الذرية .

ولا يعدم السلطان ، اذا أراد ، وسيلة الى النفاذ اليها ، بعد وفاة مالكها ، لكى يستولى عليها أو على شىء منها ، أو يفرض عليها غرامة مالية يدفعها الورثة .

وقد مات الأمير « أزدمر الدوادار » عام ٩١٣ هـ ، فصادر السلطان تركته ، ووضع حاشيته وغلمانه ومباشريه تحت الحراسة ، حتى يؤدوا ما فرضه عليهم من الغرامة المالية .

ومات الخواجا « عيسى القادرى » فى مكة . وعاد أبناؤه الى القاهرة عام ٩١٨ هـ ففرض عليهم غرامة مالية قدرها مائة ألف دينار . فتقدموا اليه بشكوى يوضحون فيها فداحة هذه الغرامة ، وعجزهم عن دفعها . فغضب وأقسم برأسه أن يأخذ منهم مائتى ألف دينار .

ومات الأمير « خاير بيك الخازندار » عام ٩٦٠ هـ ، وكان زوجا لأخت السلطان الغورى ، فوضع السلطان تركته تحت الحراسة ، وأمر الأمير « طومان باى » الدوادار ، والمحتسب « الزينى بركات بن موسى » بأن يتوليا ضبطها .

ويبدو أن ذلك كان تمهيدا للاستيلاء عليها ، أو فرض غرامة على ورثتها . وقد تبين أن بينها من التحف والجواهر واليواقيت وغيرها ما قندر بأربعمائة ألف دينار .

وكان السلطان لما مرض بارتخاء جفونه ، أودع ــ على ما قال ــ لدى خاير بيك هذا ، مبلغ خسمائة ألف دينار . ثم

الى غير ذلك من المصادرات.

#### \*\*\*

## ضرائب التجارة بين الشرق والفرب:

وكانت مصر تجبى ضرائب على المتاجر المتبادلة بين الشرق والغرب والمنقولة عن طريقها ، وكانت تبلغ أحيانا ما يساوى عن البضائع نفسها . فكانت بذلك موردا من أهم موارد خزائنها ، وسببا فى مقدمة أسباب رخائها .

وقد قلت هذه الضرائب ، وأخذ هذا المورد يغيض ، في عصر الغورى ، بسبب كشف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح ومحاربتهم للمتاجر المصرية في سواحل البحر الأحمر والمحيط الهندى ، ولتحول كثير من المتاجر بين الشرق والغرب ، عبر جنوب افريقية وسواحل الأطلنطى .

وقد كان لذلك أسوأ أثر فى اقتصاديات البـــلاد وقلص ردخلها ، وتتابع أزماتها المالية ، الأمر الذى دعا الغورى ـــ ولا ريب ـــ الى أن ينشط لجمع المال بأى طريق ، ليعوض الحسارة التى أصابت دخل دولته .

ويصف ابن اياس فى حوادث المحسرم عام ٩٢٠ هـ حالة الكساد الضاربة فى الثغور المصرية آنذاك ، بقوله :

« وكان فى تلك الأيام ، ديوان المفرد وديوان الدولة

وديوان الخاص ، فى غاية الانشحات والتعطيل . فان بندر الاسكندرية خراب ، ولم تدخل اليه البضائع فى السنة الخالية ، وبندر جدة خراب بسبب تعبث الافرنج على التجار فى بحر الهند . فلم تدخل المراكب بالبضائع الى بندر جدة نحوا من ست سنين ، وكذلك جهة دمياط » .

#### \*\*\*

## ضرائب على الكشاف ومشايخ العربان والنواب:

وقد قال ابن اياس فيما يتصل بذلك ما نصه عن السلطان:

« انه كان ولى الكشئاف ومشايخ العربان على البلاد . ويقرر عليهم الأموال الجزيلة ، فتفسرده الكشاف ومشايخ العربان على بلاد المقطعين والأوقاف ، فيأخذ كل منهم المثل أمثالا . فضعف أمر الجند من يومئذ وتلاشى حال البلاد .

وكذلك كان يولئى النواب على أعمال جهات البلاد الشامية والحلبية ، ويقرر عليهم الأموال الجزيلة فى كل سنة بقدر معلوم ، فيأخذونه من الرعية بالظلم والعسف . فكان كل أحد منهم يتمنى الرحيل من بلاده الى غيرها ، من عظم الظلم الذى يصيبهم من النواب » .

ونعتقد أن هذه الضرائب كانت ضرورية ومنطقية بالنسبة الى السلطان المسئول عن ادارة شئون البلاد والسهر على أمنها وانشاء مرافقها النافعة.

ولكن الذى أبرز ما فيها من الارهاق والظلم ، مضاعفة معمله الله الله عشماله لها ، وجبى المثل مثلين ، وتحصيلها بالعسف والقسوة .

#### \*\*\*

وقد عول الغورى منذ عام ٩٢٠ هـ على أن يباشر أعمال الخزانة بنفسه ، ليعرف بالضبط ما يدخل اليها ، وما يخرج منها ، حذرا من المغالطات والسرقات . وشدد فى عرض كل أمورها عليه ، وكتابة الايصالات والبيانات اللازمة بما يصرف منها يوميا .

#### \*\*\*

وقد صحب هذه الأحسوال الاقتصادية \_ كما رأينا \_ انتشار موجات العلاء فى عدة سنين ، انتشارا أدى الى قلق الناس وشكايتهم ، والى قيام الفتن والاضطرابات ، واختفاء السلع ، ونشوب النزاع بين الجمهور والباعة .

وكان فرض الضرائب الاضافية على التجار والباعة ، واصدار العملة الجديدة أحيانا ناقصة أو مغشوشة ، بالنسبة للعملة القديمة المتداولة ، من أهم أسباب هذا الغلاء .

وكانت موجات الغلاء تعالج عادة بوضع تسعير جبرى يثلزم به التجار ، مع معاقبة المخالفين منهم . وكذلك ربط العملة الجديدة بالقدعة برباط ما .

ومن سنوات الغلاء : سنة ٩١٢ هـ ، ٩١٤ هـ ، ٩١٨ هـ ، ٩١٩ هـ ، ٩٢٢ هـ . ومما يذكر فى غلاء سنة ١٩٩ هـ أن القمح الجديد كان قد ورد الى القاهرة . وعرف الناس أن الغسورى جد فى شراء محصول القمح من الأسواق ، ليرسله الى بلاد الشام ، رغبة فى الاتجار فيه . وكانت بلاد الشام حينذاك ، تعانى غلاء شديدا ونقصا عظيما فى القمح ، حتى بيع الاردب منه ـ على ما قيل بسبعة دنانير أشرفية .

وقد عانت مصر بسبب ذلك ، أزمة غلاء طاحنة . وثارت الجماهير وتعرضت للسلطان في يوم ١٤ صفر من ذلك العام ، وهتفوا في وجهه : « الله يهلك من يتسبب في الغلاء على المسلمين » .. فوضع تسعيرا جبريا ألزم به التجار ..

#### \*\*\*

بهذا وذاك نستطيع تصور بعض جوانب الحياة الاقتصادية في عصر الغورى . ولكن لن يغيب عن انصافنا أن اضطراره الى اعداد تجاريده المختلفة في داخل البلاد وخارجها ، وولوعه بانشاء كثير من المرافق ، كان من أهم العوامل في اتجاهاته الاقتصادية .

# الفِعد للله ادس

# الغورى ومنشآته الداخلية والخارجية وإصلاحاته

نقصد بالمنشآت ، ما يبنى من القصور والدور ، وما يهد من الميادين ، وما يعبد وينرس من البساتين ، وما يشيد من المساجد والمدارس ، وما يتعللى من الجسور أو يتعقد من المقاطر ، أو يشق من الجداول ، أنى غير ذلك ، مما يعتبر من المرافق العامة أو الخاصة ، سواء أكانت فى داخل البلاد أم فى خارجها من توابع سلطنتها . هذا عدا المنشآت الحربية كالأساطيل والمكاحل والأبراج والحصون .

ويعتبر الغورى أحد سلاطين مصر الذين أولعوا بالبناء والتشييد ولوعا بارزا . ولم يقتصر اهتمامه على ما أنشأه فى القاهرة ، بل امتد الى سواحل الشام وبلاد الحجاز ، وبلاد الهند . بالرغم من مشاكله الاقتصادية .

ومن أبرز منشاته:

## مسجده بالشرابشيين وقبته ومدرسته:

وهو مسجده المشهور حاليا بالغورية بالقاهرة . وقد أخذ الغورى يعد لبنائه بعد ولايته بقليل . وكان يُطلق على هـــذه الجهة التي أنشيء فيها «حي الشرابشيين » .

وكان فى مكان المسجد قبل بنائه ، مدرسة بناها الطواشى «مختص» الذى كان رأس نوبة السقاة فى دولة الملك الظاهر قانصوه . فلما ولى الغورى أمر السلطنة ، غضب على «مختص» هذا ، فقبض عليه وصادره ، وفرض عليه غرامة مالية . فقدم اليه «مختص» هذه المدرسة فى جملة ما دفعه من الغرامة . فهدمها الغورى وفسح المكان من حولها لبناء مسجد عظيم . وضم اليها أرض سوق الجملون وما حولها من الأسواق .

وقد بالغ الغورى فى زخرفة بناء المسجد ، حتى بدا غاية فى الحسن والرونق . وأقيمت له مئذنة بأربعة رءوس . قال ابن اماس :

« ولكن شنعت عليه الناس ، لأن مصروف عمارة هذه المدرسة كان من وجوه المظالم ومصادرات الناس . وأخذ غالب رخامها من أماكن شتى بأبض الأثمان . وقد خرب قاعة « شموال اليهودى » الصيرف ، وأخذ رخامها وأبوابها . وقعل مثل ذلك بعدة قاعات . وقد سمى بعض اللطفاء هذه المدرسة « المسجد الحرام » لما وقع فيها من غصوبة الأرض ومصروف العمارة من مال فيه شبهات » .

وقد تمت عمارة المسجد ليلة عيد النحر عام ٩٠٨ ه. واحتفل السلطان بذلك احتفالا شائقا ، وزين حى الشرابشيين زينة عظيمة امتدت الى باب زويلة . واختار السلطان قاضى قضاة الحنفية عبد البر بن الشحنة لكى يكون خطيب هذا المسحد .

وكان القائم على العمارة « اينال » شاد العمائر ، فأنعم عليه السلطان بامرة عشرة . كما أنعم على المهندسين والبنائين والمرختمين والنجاريين وغيرهم من الصناع ، بخلع ومنح مالية .

#### \*\*\*

ثم استبدل السلطان قيسارية كانت تقع تجاه هذا المسجد، لينى عليها مدرسة ومدفئا له وقبة وصهريجا ومكتبا لتعليم الصغار. وقد كملت هذه العمارة عام ٩١٠ هـ. وعقدت فوق المدفن قبة عظيمة ، غلفت بالقاشاني الأزرق.

وقد نقل الغورى الى مدفنه هذا ، أثراً للنبى عليه الصلاة والسلام ، كان محفوظا فى مسجد الصاحب بهاء الدين بن حنا المطل على النيل فى حى مصر العتيقة . ونقل معه مصحفا شريفا مكتوبا بماء الذهب ، كان محفوظا بالخانقاه البكتمرية بالقرافة .

وكان لليوم الذى نقل فيه الأثر والمصحف ، رجة ضخمة فى أرجاء القاهرة . لقد احتشل بذلك احتفالا عظيما . وساروا بهما فى موكب حاشد بالجماهير ، يتقدمه قضاة الشرع الأربعة ، والأتابكي « قيت الرجبي » والأمراء المقدمون ، وأرباب الطرق الصوفية بأعلامهم المختلفة ، وهم يذكرون الله سبحانه وتعالى .

وعين السلطان قاضى قضاة الشافعية حينذاك ، برهان الدين ابن أبى شريف ، شيخا لهذه المدرسة . وقرر أن يثدرس درسان في اليوم ، في هذه المدرسة ، أحدهما في الصباح الباكر

يلقيه ابن أبى شريف . والشانى وقت العصر ، يلقيه الشيخ عب الدين الحلبي امام السلطان . وعين بها عددا من الصوفية .

#### \* \* \*

# الميدان تحت القلمة:

وعنى الغورى بميدان القلعة عناية قصوى . اذ حوله المي جنة فسيحة وارفة الظلال ، توافرت فيها كل أسباب الراحة . وقد ابتدأت عمارته في صفر عام ٩٠٩ هـ ، فعلتَّى حوائط سوره ، وغطى أرضه بطمى كثيف ، بلغ سمكه نحو أربعة أذرع . وذلك في جهته الغربية . وسوتَّى أرضه وفرش بها النقارة .

ثم أقام بها مبيتا ومقعداً لتقام به المحاكمات . كما أنشأ قصرا عظيما \_ فى الجهة الغربية من الميدان \_ وبنى بجواره منظرة جميلة وأمامها بحرة عظيمة ، وغير ذلك من المكملات .

وحول هذه الأبنية ، أنشأ بستانا عظيما ، نقل اليه مجموعة كبيرة من سائر الفواكه والأزهار والرياحين . ثم أجرى اليـــه الماء من السواقي التي بباب القرافة بحدرة البقر .

ثم أنشأ على باب هذا الميدان ، قصرا آخر مطلا على الرملة . ومهد طريقا للسير من القلعة الى الميدان بسلالم متصلة الى دلك القصر المطل على الرملة . وأقام للميدان بابين أحدهما كبير والآخر صغير ، ووضع على كل منهما سلسلة ضخمة من الحديد .

وقیل آن السلطان أتفق علی ذلك كله نحو ثمانین ألف دینار وصارت أكثر مواكبه واحتفالاته واستقبالاته ومحاكماته تجری فی هذا المیدان :

#### \*\*\*

وكان الغورى مولعا بغرس الأشجار ورؤية الأزهار \_ كما رأيت \_ وقد أوصى باحضار غراس من بلاد الشام لمختلف الأزهار والرياحين والفاكهة . وفى عام ١٦٧ هـ وصل اليه من بلاد الشام نحو مائة وخمسين حملا من الصناديق الحشبية ، تحتوى على أشجار ذات جذور بطينها . وهي ما بين تفاح شامى وكمثرى وسفرجل وقراصية وكروم ، وأشجار مزهرة ما بين ورد أبيض وسوسن وزنبق ، وغير ذلك من لطائف الشام .

وأمر الغورى توا بغرسها جميعا فى بستان الميدان . وبعد قليل ازدهر بها البستان ، حتى صار فى جملة منازه مصر . وصار الغورى يقضى به الساعات الطويلة للرياضة والمتعة .

قال ابن اياس عن هذا البستان: «عاينت به وردا أبيض ذكى الرائحة. وهو غير أنواع الورد التي بمصر. وقد نقل من الشام، وكان يطرح في أوان الصيف، والنيل في قوة الزيادة». وكانت القلعة ومنشآت الميدان تسقى من مجراة قديمة،

تحتد من ناحية درب الحولى بمصر العتيقة . فأبطلها الغـورى ، وشرع فى أواخر عام ٩١٢ هـ فى بناء مجراة جديدة عوضا عنها .

واختاروا مكانا تبدأ منه عند موردة الخلفاء بالقسرب من الجامع الجديد \_ عصر العتيقة على ما يبدو \_ فأنشئوا هناك بئرا أيا مسرب من النيل ، وأقيمت عليها سواق تقتّالة . ومن هناك أنشئت المجراة على قناطر معقودة على دعائم متصلة الى الميدان والقلعة ، توصل اليهما المياه . وقد استغرق العمل فى ذلك نحو عامين .

قال ابن اياس: « فجاءت هذه المجراة من العجائب والغرائب. ولكن صرف على بنائها ما لا ينحصر من الأموال » .

ثم أمر ببناء ثلاثة صهاريج ، تمتلىء بوساطة سواق تنقل اليها مياه النيل ، وخصصها للمماليك « الرماحة » . وأقيمت البحرة الكبيرة فى وسط بستان الميدان . وكان طولها نحو أربعين ذراعا . ومن حولها أقيمت عدة مناظر ومقاعد قطل على البستان . وصارت البحرة تملأ يوميا من النيل ، وما يفيض منها يسقى منه البستان .

وفى عام ٩١٥ هـ بنى « مقعدا » سلطانيا ، طوله مستون فراعا ، وعرضه عشرون . أقامه بالميدان خلف البحرة مطلا على الحوش السلطانى . وكان « قبطيا » أى بدون أعمدة . وجماله بقطع من الرخام الثمين . واتخذه مكانا لطعامه وشرابه فى بعض الأحياذ ، ولجلوسه .

## اصلاح قاعات القلعة:

ووجه الغورى اهتماما كبيرا الى قاعات القلعة الشهيرة ، ومنها قاعة البيسرية وقاعة العواميد . فأصلحها وجدد بناءها وزودها بألوان من الزخارف والزينة .

قال ابن اياس ما مؤداه: « انه قد وقع بسبب هذا التجديد غاية الضرر. وذلك لأن السلطان أمر القساضى شهاب الدين أحمسد ناظر الجيش ، أن يخلع له رخام قاعة والده \_ ناظر الخاص يوسف \_ وهى القاعة التي تسمى: « نصف الدنيا » . وكان رخامها مثمنا ونفيسا ندر أن و جد له مثيل . وكان ناظر الخاص يوسف قد أفنى عمره فى بناء هذه القاعة و تجميلها . وقد نقل الغورى هذا الرخام الى القاعة البيسرية وقاعة العواميد وغيرها من مجدداته بالقلعة . وقد تألم أبناء ناظر الخاص تألما الغا » .

واهتم الغورى باصلاح بناء الدهيشة . وسد البحرة التى كانت بها ، وفرش أرضها بالرخام الملون . وفى سبيل ذلك أيضا حل رخام قاعات كاتب السر أبى بكر بن مزهسر ، فجمال به سقوفها وأبوابها وغير ذلك .

#### \*\*\*

## خان الخليلي:

وهو المشهور بحى سيدنا الحسين الى اليوم. وكان الأمير « جهاركس الحليلي » هو الذي أنشأه في عهسد الملك الظاهر

برقوق . ثم آلت ملكيته الى الغورى ، فهدمه فى سنة ٩١٧ هـ وأنشأه من جديد انشاء جميلا ، وبنى به مخازن وحوانيت .

#### \*\*\*

## قصر القياس ومسجده:

وشيد الغورى قصرا عظيما ببسطة المقياس ، كان ينزل اليه من آن الى آن . وأصلح ما فسد من بناء المقياس . وأقام مسجدا بجواره تجاه دار النحاس .

## خليج الزعفران:

واهتم بحفر هذا الخليج ، وأتمه فى عام ٩٧١ هـ . وامتد من أول القناطر الجديدة الى قناطر الأوز الى سد الحشب . وقد فرض ضرائب فادحة على الأراضى التى تثروى من هذا الحليج . وقيل انه أخذ من أربابها خراج سنة كاملة ، فجمع من ذلك نحو خسين ألف دينار .

# ومن أعماله :

تجديد عمارة ميدان المهارة ، وهو قريب من قناطر السباع ، آخذاك . وجدد سبيل المؤمني اذ عقد له سقفا بالحجر المنحوت . وأنشأ بجانبه حوضا وساقية ، ومعسلا عاما للأموات وميضأة . وأصلح جسر أم دينار بالجيزة ، وكان قد تهدم عام ٩١٥ هـ في ليالي وفاء النيل ، فسخر جماعات من الناس في اصلاحه . وحفر بئرا بقبة يشبك وأقام عليها السواقي لسقى المسافرين . وأنشأ

فى ثغر السويس عام ٩٢٠ هـ فندقا عظيما وجملة من الدور والحوانيت والآبار والأسواق ، لينتفع بها قصاًد السويس من الحجاج وغيرهم .

ومن منشأته: الوكالة والحواصل خلف مدرسته. وربع وجملة حوانيت أخرى وجملة حوانيت خلف مسجده. وربع وعدة حوانيت أخرى بسويقة عبد المنعم، وسوق لبيع الرقيق بالقرب من خان الحليلى وأنشأ قنطرة بنى وائل وقنطرة الحاجب وغيرهما من القناطر.

## \*\*\*

## ومن منشآته بالمقبة ومكة:

أنه أقام فى العقبة عام ١٩٥ هـ فندقا عظيما وعدة بروج وفساق ، لراحة الحجاج . وبنى رصيفا على البحر . وأنشأ عدة مخازن لايداع الودائع . وقد قام بهذه الأعمال « خاير بيك المعمار » مزودا بطائفة من المهندسين والبنائين . وقد زودت هذه الانشائيات بطائفة من الجنود للحراسة ، تنجدد مرة فى كل عام . وأمر الغورى كذلك باصلاح طريق العقبة ، واقامة برج بعجرود ، وبرج آخر بنخل ، وآخر بالأزلم . وحفر عدة آبار في طريق مكة . الى غير ذلك ، مما يعاون على راحة الحجاج . وفي عام ٥١٥ هـ أرسل خاير بيك المعمار فبنى بمكة مارستانا حستشفى ـ ورباطا ، وقام بتبليط الحرم المكى وحفر بئر جديدة .

## منشآته الحربية:

ونعنى بها الأبراج والمكاحل والأساطيل الحربية وما يتصل بذلك . وقد عانى الغورى فى سبيل انشائها وتجهيزها كثيراً من المشقة ، وأنفق عليها أموالا طائلة . وأرسل رسله أكثر من مرة ، الى بلاد العثمانيين وغيرها ، لشراء كميات من الأخشاب والحديد والحبال وتحوها من لوازم السفن . وكان يبنى سفن أساطيله غالبا فى ميناء السويس أو رشيد ، أو فى النيل على رصيف بولاق . وقد زار الغورى مدينة السيويس فى رحلة عام ٩٢٠ هـ للكشف على الأغربة الحربية التى أمر بتشييدها هناك . \_ كما سننوه \_ . وكانت المكاحل يتم صسنعها فى مسابك خاصة ، ثم تسحب الى بعض الجهات النائية عن القاهرة لتجربتها . ولم يكن الغورى متوانيا فى الكشف على المكاحل وتشجيع صناعها ، ومعاودة زيارتهم بين الآن والآن ، وحثهم وتشجيع صناعها ، ومعاودة زيارتهم بين الآن والآن ، وحثهم على سرعة انجازها . ومن أخبار هذه المنشآت :

## الكاحل:

وهى مدافع تقدف قطع الحجارة أو البارود الى مسافة بعيدة. وكانت تصنع من النحاس أو الحديد. وقد اهتم الغورى بصنعها اهتماما بارزا. وبدأ ذلك سعلى ما يبدوس عام ١٦٣ هـ. وكان لها مسبك عظيم متقام خلف ميدان القلعة. وتتم تجربتها في جهة تربة الملك العادل بالريدانية غالبا. وقد جربت مجموعة منها أمام السلطان في رجب عام ١٦٣ هـ خلف القلعة. وفي عام منها أمام السلطان في رجب عام ١٦٣ هـ خلف القلعة. وفي عام

٩١٦ هـ تم صنع خمس عشرة مكحلة ، فجربت بالريدانية ، فتفتتت أجزاؤها وتطاير نحاسها . فتألم الغورى لذلك ألما بالغا . وأعيد السبك وأعيدت التجربة ، حتى كان عام ٩١٨ هـ وفيه سبكت سبعون مكحلة تقريبا من أحجام مختلفة ، كان منها أربع كبار ، يبلغ وزن كل منها نحو ستمائة قنطار شامى ، وطولها نحو عشرة أذرع . وقد سحب منها سبع وخسون الى الريدانية ، وأجربت تجربتها بحضور السلطان والأمراء وجموع حاشدة من الناس ، فلم يخطىء منها الهدف الا واحدة أو اثنتان .. وكانت علامة الاصابة أن تقذف المكحلة حجرها الى قسرب بركة الحاج . وكان يوم عرضها وتجربتها من الأيام المشهودة .

وفى عام ٩٢٠ هـ تم صنع نحو أربع وسبعين مكحلة جديدة بعضها من النحاس وبعضها من الحديد . وتحت تجربتها بنجاح كسابقتها .

# الأبراج :

وعنى الغورى ببناء الأبراج المطلة على الطرق والسواحل المحمايتها من المعتدين . وكانت تقيم بها الحاميات لأداء هذه المهمة وللمراقبة أيضا . وكان الغورى يبعث اليها بين الآن والآن بعض الحبراء الفنيين من الأمراء للكشف عليها وتفتيشها . وبلغ من اهتمامه بها أن قام بزيارة الاسكندرية ورشيد في عام ١٩٨٠ هـ وكشف على برج قايتباى وغيره من الأبراج هناك وفتش ما فيها من الأسلحة والمكاحل .

وقد أنشأ أبراجا بالطينة فى عام ٩١٥ هـ . وأبراجا أخرى برشيد وبالعقبة ــ كما نوهنا ــ .

وعلى ساحل جدة وينبع أنشأ سورا ذا أبراج منيعة لحمايتهما من الافرنج العابثين بالسواحل والتجارة المصرية . كما أنشأت حملته البحرية بقيادة الأمير «حسين الكردى» عدة أبراج على سواحل الهند ، للغرض نفسه .

## سفن الأسطول:

وأمر الغورى بتشييد عدد من السفن الحربية فى مدينة رشيد ، وقد باشر صنعها الأمير « محمد بيك » قريبه ، معاونة علاء الدين ناظر الحاص . وذلك عام ١١٤ هـ . وشيدت ستة أغربة من هذه السفن ، وأجريت فى نهر النيل الى الجزيرة الوسطى تجاه بولاق . وجربت بجهة طرا ، بحضور السلطان . ثم بنى « غليونا » كبيرا مزودا بمجموعة عظيمة من الأسلحة والمدافع . وقد تم بناؤه فى رصيف بولاق . وجرب فى طرا أمام السلطان فى عام ١١٧ هـ . وفى العام نفسه تم بناء عدة سفن أخرى فى رصيف بولاق أيضا .

ورأى الغورى ضرورة بناء أسطول بحرى كبير بالسويس ، ليتعقب الفرنجة فى البحر الأحمر والمحيط الهندى ، ويحمى منهم هذه السواحل ، وما يعبر فيها من المتاجر المصرية . وليمد بها تجريدته الثانية الى سواحل الجنوب والهند . وقد تم بناء عشرين سفينة كبيرة ، وزودت بالمكاحل النحاسية والحديدية

وما تحتاج اليه من القادة والجنود ومختلف الأسلحة والأدوات. وكان ذلك فى ربيع الثانى من عام ٩١٩ هـ. وقام الغـورى بزيارة السويس لمشاهدة هذه السفن واستعراضها ، وذلك فى المحرم عام ٩٢٠ هـ. فأنزلت أمامه الى البحر.

وكان المشرف على بنائها الريس « سلمان العثماني » . وقيل ان نفقاتها بلغت أكثر من أربعمائة ألف دينار ١ .

<sup>(</sup>۱) عدَّد ابن ایاس منشآت الفوری واجملها فی بدائعه ج ه حوادث ومضان عام ۹۲۲ هـ ، وهی کثیرة جدا .

# الفصِّ لائسًا بعُ

# الغورى وسياسته الخارجية وحروبه

مما لا ريب فيه ، أن الغورى منذ تربعه على عرش السلطنة ، اتجه الى حياة من السلم والاستقرار الداخلى . وكان حريصا على أن يمتد ذلك الى كل طرف من أطراف سلطنته ، مع محافظته على كل شبر منها محافظة كاملة ، لا يشوبها التفريط قط .

لذلك كان شديد الاهتمام بمعالجة مشاكله الداخلية والقضاء على الفتن المحلية ، مع الدفاع عن كل جزء من أجزاء السلطنة ، يعتدى عليه أى عدو خارجى . فكل تجاريده كانت فى سبيل الدفاع عن بلاده وتجارتها . ولم يفكر قط فى توسيع هذه السلطنة وزيادة رقعتها .

ولعله اضطر الى انتهاج هـذه السياسة اضطرارا . فقد كانت سلطنته ، مع امتـداد بلادها وتوابعها امتدادا كبيرا ، أصبحت تتاخمها دول ناشئة طامعة ، كالدولة الصفوية فى بلاد العجم والعراق ، والدولة العثمانية فى آسيا الصغرى .

وفى الوقت الذى كانت فيه عوامل التفرفة والتفكك تعمل عملها فى داخل سلطنته ، ميراثا ثقيلا باقيا من عهود أسلافه ، كانت عوامل الوحدة والنظام والطاعة والحماسة تسود الدولتين الأخريين .

فلم يكن للغورى ، والحالة هـذه ، بد من التزام جانب المحافظة والدفاع عن بلاده وتوابعها ، دون سياسـة الهجوم، والتوسع . فاذا كان قد جرد تجريدة أو كتب كتيبة أو أعدحملة ، فقد كانت ضرورة الدفاع عن البـلاد وعن مصالحها، وأهلها ، هي التي أملت عليه ذلك .

وبحكم متاخمة مصر وتوابعها لكثير من الدول ، وبحكم، موقعها بين الشرق والغرب ، وصلاتها التجارية في الداخل والخارج ، صار الغورى كثير الاتصال بدول العالم الخارجي ، بل لعله كان أكثر ملوك زمانه اتصالا بدول هذا العالم .

## \*\*\*

## السفارة بينه وبين الخارج:

وقد كانت القاهرة فى أيامه ، مسرحا ملينًا بالوافدين اليه من الأمم الأخرى ، ضيوفا عليه أو لاجئين اليه ، أو سفراء عن ملوكهم يحملون اليه مكاتباتهم فيما يخص البلدين من السياسة أو غيرها ، ويقدمون اليه هداياهم ليؤكدوا المودة ويوثقوا الصلة . وكذلك كان هو بالمثل يبعث اليهم بسفرائه ومعهم مكاتباته وردوده وهداياه .

وأكثر ما كانت السفارات ، بينه وبين ملوك العثمانيين. واسماعيل شاه الصفوى ملك العجم ، وملوك الهند وأمراء فرنسا والبندقية .

ويقول ابن اياس فى حوادث ربيع الثانى عام ٩١٨ هـ ::

« ومن العجائب أن فى هذا الشهر اجتمع عند السلطان نحو من أربعة عشر قاصدا . وكل قاصد من عند ملك على انفراده . فمن ذلك قاصد شاه اسماعيل الصوفى ، وقاصد ملك الكرج . وقاصد ابن رمضان أمير التركمان . وقاصد من عند ابن عثمان ملك الروم . وقاصد يوسف بن الصوفى خليل أمير التركمان . وقاصد صاحب تونس ملك الغرب . وقاصد من مكة . وقاصد الملك محمود \_ صاحب الهند \_ . وقاصد ابن درغل أمير التركمان . وقاصد من عند نائب حلب . وقاصد من عند حسين الذي توجه الى الهند \_ أى قائد الحملة البحرية \_ . وقاصد ملك الفرنج الفرانسة . وقاصد البنادقة . وقاصد على دولات . وغير ذلك قصاد من عند جماعة من النواب » ا .

ووفد الى الغورى فى عام ٩٣٢ هـ ، وفد كبير من الحبشة . فاستقبلهم استقبالا عظيما . وسار رجال هذا الوفد فى موكب حافل الى القلعة للقائه ، وصحبهم البترك . وكانوا سستمائة رجل . وكان كبيرهم ابن ملك الحبشة ومعه خمسة أمراء آخرون .

قال ابن اياس ما مؤداه: « ان ملابسهم وأشكالهم لم تكن مألوفة في مصر . فمنهم من كان عاريا مكشوف الرأس ، وعلى

<sup>(</sup>۱) راجع المجلد الثــانى من كتابنا عصر ســلاطين الماليك تحت عنوان ﴿ السفارة ﴾ .

رأسه خصلة شعر . ومنهم من كان فى أذنه قرط من الذهب ، وفى أياديهم أساور ذهبية .

وكان كبيرهم يلبس خوذة على رأسه من المخمل الأحمر ، وفيها صفائح ذهبية ذات فصوص ، وعلى رأس الخوذة درة كبيرة مثمنة ، وعليه أثواب حسريرية ملونة . وكان أمراؤهم يلبسون أثوابا من الحسرير الملون ، وعلى رءوسهم شدود حريرية . وكانت بقيتهم قد شدوا أوساطهم بحوائص كهيئة الزنانير .

وقد أحضروا معهم كراسى حديدية عالية ، ليجلسوا عليها. بحضرة السلطان ، فلم تمكنهم من ذلك رءوس النوب .

وقد قبلوا الأرض للسلطان أكثر من مرة ، وقدموا اليه مكاتبة من ملكهم ، وكانت موضوعة فى غلاف من الذهب ــ على ما قيل ــ وكان سبب الزيارة الرغبة فى الحج الى كنيسة القيامة بالقدس ، ورجوا السلطان فى أن يأذن لهم فى ذلك .

وقد أمر السلطان باخلاء ميدان المهارة الواقع قرب قناطر السباع ، ليضربوا هناك خيامهم . فظلوا بها ثلاثة أيام فى راحة وطمأنينة ، تحت حراسة الحراس .

وقيل انهم أمضوا نحو تسعة شهور فى سفرهم من بلادهم . وقيل انهم قدموا هدية ملكهم الى السلطان فقومت بنحو خمسة آلاف دينار . وهى دون ما كان يتقدَّم من قبل لسلاطين مصر من ملوك الحبشة . والسبب فى ذلك ما كانوا فيه من ضعف » .

وعلاقات مصر بالحبشة ترجع الى زمن طويل قبل عصر الغورى ١.

#### \*\*\*

واعتاد الغورى أن يرسل أيضا الى غيره من الملوك والخكام ، قصادا وسفراء ، يفاوضونهم فيما بين الطرفين من مسائل السياسة وغيرها . وممن سفر له ؛ الأمير تانى بك الخازندار ، وتغرى بردى الترجمان ، والأمير شادبيك نائب المهمندار . والأمير تمر باى الهندى . والأميران أقباى الطويل واينال باى دوادارسكين ، وكانا من سفرائه الى السلطان سليم ملك العثمانيين .

واعتاد كذلك أن يلاقى سفراء الدول فى حفلة رسمية ، ويرسل اليهم من يصحبهم اليه من رجاله ، وينزلهم فى أحد القصور ، ويكل حراستهم لفريق من جنوده ، ويدعوهم الى مآدب حافلة تكريما لهم ، ويحرص على ابراز عظمة مصر وقوة جيشها أمامهم ، ويسليهم بضروب مختلفة من التسلية كاحراقات النفط ، ولعب القبق ، وألعاب الرماحة ، ومصارعة الكباش والثيران ، وغير ذلك ٢.

 <sup>(</sup>۱) بدائع الزهور ج ٤ حوادث المحرم عام ٩٢٢ هـ ــ مصر في عصر دولة الجراكسة ص ١٥١ وما بعدها .

 <sup>(</sup>۲) راجع بدائع الزهور حوادث جمادی الاولی عام ۹۰۸ هـ ، وذی القمدة عام ۹۱۲ هـ ، وشعبان عام ۹۱۳ هـ ، وربیع الثانی عام ۹۱۸ هـ ـ علی سبیل طلشال ـ .

ونعرض فى السطور التالية لأهم مظاهر السياسة الخارجية للغورى وما صحبها من تجاريد وحسروب . وقد كانت أهم علاقاته ، مع الحجاز والهند والصليبين ، ومع الدولتين الصفوية والعثمانية .

## \*\*\*

## علاقته ببلاد الحجاز:

كانت بلاد الحجاز فى جملة بلاد السلطنة المصرية . وكان الظاهر بيبرس قد ثبت سيادة مصر عليها منذ مطالع حكم المماليك ، وأرغم أشراف مكة على ذكر اسم سلطان مصر فى الخطبة والسكة . وأكد المنصور قلاوون هذه السيادة ، هو ومن بعده من سلطين مصر ، الى زمن الأشرف قانصوه الغورى .

وكانت مصر صاحبة الشأن فى تعيين أمير مكة وأمير ينبع ، وغيرهما من أمراء الحجاز . وكانت ترسل الى الحجاز فى كل عام ، مع ركب المحمل والكسوة الشريفة ، عددا من جنودها يسمونهم « المجاورين » ومعهم أحد الأمراء قائدا لهم ويسمى « باش المجاورين » . فيقيمون بمكة عاما لحمايتها ورعاية الأمن فى الحجاز ، ثم يُبد الون فى العام التالى .

وظلت مصر سنويا ترسسل الى أهسل الحجاز ، الأموال والأقوات والكسى ، معونة لهم . وتنشىء بمكة وغيرها من الأماكن الحجازية ، المرافق العامة النافعة كالأسوار والأبراج والآبار

والمستشفيات . وتقوم بتأمين الطريق بينها وبين مصر والشآم وتحمى طرق الحجاج . وكانت تهتم بميناء جدة بخاصة ، لما كان له من الأهمية التجارية بين مصر وبلاد الشرق .

وكانت حمساية الحسرمين الشريفين ، تعسد مفخرة لمصر وسلطانها ، وكسبا أدبيا لهما في وسط العالم الاسلامي .

## \*\*\*

واستمر وضع بلاد الحجاز ، على ما وصغنا ، بعد أن ولى الغورى سلطنة مصر . فبذل لها من الاهتمام والرعاية مشل ما كان يتبذل لها من قبله . وأهم ما قام فى سبيله من العقبات ثورة الجازاني وأتباعه .

## ثورة الجازاني :

وكان الجازاني هو شريف مكة عام ٩٠٧ هـ . ويبدو أن نفسه آنذاك نزعت الى الثورة ضد الغورى ليتخلص من تبعيته لمصر .

وخرج ركب المحمسل المصرى فى ذلك العسام ، وأميره « أصطمر بن ولى الدين » أحد الأمراء المقدمين . وكان أمير الركب الأول « الناصرى محمد بن خاص بك » . وكانا أول أمير كى حج ، بعد ولاية الغورى .

وأرسل الغورى مع « أصطمر » عددا من الجنود ، وخلعة تغييبة الى « الجازانى » ليستمر أميرا لمكة ، على أن يؤدى منويا خمسين ألف دينار . فرضى « الجازانى » بذلك .

غير أن « أصطمر » لم يصطنع الحكمة فيما بعد . ويبدو أنه كان قد أوعز اليه عراقبة « الجازاني » ونشاطه . فكاتب أخاه « الشريف بركات » ليجمع أتباعه من العربان حتى يتعاونا معا على القبض على « الجازاني » . وكانت بين الأخوين عداوات ومناهضات شديدة .

وأحس « الجازاني » بما يدبر ضده . فهرب من مكة وتبعه كثير من رجاله ، وقطعوا الطريق على الحجاج ، وتعرضوا لركب الشام ، فنهبوه وقتلوا من فيه من الرجال ، وأسروا من فيه من النساء ، وعاونه فى ذلك « يحيى بن سسبع » أمير ينبع ، و « مالك بن رومى » أمسير خليص ، وجمساعات كبيرة من عربان بنى ابراهيم بالحجاز .

وبعد أن انتهت مناسك الحج ، خرج « اصطمر » ومعه « الشريف بركات » وجنودهما ، الى « الدهنة » ، لقتال « الجازاني » ومن تجمع حوله من عربان بني ابراهيم . فأرسل « الجازاني » الى « اصطمر » أن يتنحى عن القتال ، وأن يتركه هو وأخاه « بركات » ليصفيا ما بينهما من الحساب .. فلم يستجب له وأبي الاقتاله .

وتدفقت المعونات المختلفة على « الجازاني » من « يحيى ابن سبع » وغيره . ووقعت بين الغريقين معركة طاحنة انفزم فيها « أصطمر » ومن معه ، وقتل كثير من جنوده وغلمانه . ونتهب « الجازاني » ركب المحمل المصرى وعروا نساءه . فعاد الى مصر وهو في ألمنس حال .

واجترأ العربان فى طريق عودة الحجاج ، اثر هذه الهزيمة ، فنهبوا ما تبقى معهم ، وردموا الآبار فى طريقهم فهلك كثير منهم من الظمأ . ولقيتهم جموع من عربان بنى لام ، فأساءوا اليهم ، وعوقوهم عن الوصول الى العقبة حتى دفعوا لهم ثلاثة آلاف دينار .

كان لهذه الحوادث أسوأ أثر فى نفس الغورى . فاستقدم أميرى الحج ، ووبخهما ، ونفى « أصطمر » الى دمياط . وفرض على « الناصرى محمد » غرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف دينار . وقبض على قاضى الحنفية عبد البر بن الشحنة وأمر بنفيه الى قوص ، فقد اتئهم باتصاله بيحيى بن سبع أمير ينبع \_ وكانا صديقين \_ وبأنه أرسل اليه يحذره من بطش السلطان وغدره . ثم شفع بعضهم فى القاضى فأطلق سراحه .

#### \*\*\*

واستمر « الجازاني » في عصيانه وثورته وعبثه ببلاد الحجاز . وأوقع بأخيه الشريف « بركات » وهزمه هزيمة منكرة في شعبان عام ٥٠٨ هـ . وكان هذا ضالعا مع الغوري ، وخاضعا الأوامره .

ثم جمع « الجازانى » عربان بنى ابراهيم ، وهجم بهم على مكة ، ولعب فى أهلها بالسيف ونهب أموالهم . وتطاول بنو ابراهيم على الناس فيها ، حتى كان أحدهم اذا غرس رمحه على باب من بيوت مكة ، خرج منه أهله وتركوا له البيت وما فيه . وربما اعتدى عليهم بنو ابراهيم وقتلوهم .

ونكتل « الجازاني » بمن يقيم بمكة من المصريين : تنكيلا شديدا ، وطالبهم بمبالغ من المال ، ومنهم الأمير « تاني بيك » الجمالي » و « الشهابي أحمد بن العيني » .

ازاء هذا أعد الغورى حملة قوية قوامها ستمائة جندى ، بقيادة الأتابكى « قيت الرجبى » ، فخرجت الى الحجاز فى موسم الحج عام ١٠٩ه ه . وقاتلت « الجازانى » وعصابته مقاتلة شديدة ، حتى قضت على كثير من أتباعه ، وطردت عربان بنى ابراهيم من مكة ، وقبضت على اخوة الجازانى وبعض أتباعه ، وكان من بينهم « الشريف بركات » وأخوه « قايتباى » . ومهدت الأمور فى مكة ، وأعادت اليها الأمن والطمأنينة . أما « الجازانى » فقد فر هاربا من وجهها .

وعاد الأمير « قيت » بتجريدته الى القاهرة بعد هذا الظفر العظيم ، فقابله القاهريون بأحلى مظاهر الترحاب ، واستمرت أفراحهم سبعة أيام . وقد م « قيت » الأسرى الى السلطان ، فشكره لحسن بلائه ، وعتب عليه لفرار « الجازاني » . واستبقى معه الأسرى ، فسجنهم في منزله تحت حراسته .

غير أن هؤلاء الأسرى هربوا من بيت «قيت » بعد مدة ، فكان ذلك مثار غضب السلطان ، وقد وقع نزاع ومشادة بسبب ذلك بين «قيت » و «قرقماس » اذ اتهمه قرقماس بأنه هو الذي سهال لهم سبيل الهرب .

ولم يهدأ الغورى لفرار « الجازاني » ولم تسكن ثائرته وبث من خلفه الأرصاد والعيون ، حتى دس اليــه من احتال

عليه حتى دخل الى الحرم المكى ، فقبض عليه جنود حامية مكة وقتلوه وأراحوا الناس من فتنه وجرائمه .

### \*\*\*

## فتنة يحيى بن سبع:

قتل الجازاني وترك حلفاءه يروحون ويغدون على مسرح الفتنة والعبث. فقد ازداد فساد « يحبى بن سبع » و « مالك ابن رومى » وعربان بنى ابراهيم. واتخذوا مكة مراحا لهذا الفساد. ولم يتعظوا بما أصاب « الجازاني ». واستشري خطرهم فى عام ٩١١ هـ حتى قطعوا طريق الحجاج. وأصبح من المتعذر على قاصد بيت الله الحرام ، أن يصل الى مكة دون أن يتعرض للنهب والسلب والقتل.

واضطر الغورى لعدم أمن الطريق ، أن يمنع الناس من الحروج الى الحج فى هذا العام فى سائر بلاد السلطنة المصرية . وهذه هى المرة الوحيدة التى لم يسمح لهم فيها بالحروج طول عصر المماليك . أما الكسوة والزيت والأموال ، وما الى ذلك مما جرت العادة بارساله الى الحرمين الشريفين كل عام ، فقد أرسلت عن طريق البحر .

وأصدر السلطان مرسوما بعزل « يحيى بن سبع » وتولية « هجار بن دراج » مكانه أميرا على ينبع ــ وكان أبوه دراج أميرا عليها من قبل ــ ثم أعد تجريدة جديدة قوامها خمسمائة جندى ، أسند قيادتها الى الأمير « خايربيك بن اينال » ، أحد المقدّمين ، لتأديب «يحيى بن سبع» ، وتنفيذ مرسوم السلطان .

وخرجت التجريدة فى رجب عام ٩١٧ هـ ومعها المحمل الشريف والأمير « هجار » ، الى الحجاز . فالتقت بعربان بنى ابراهيم وبأتباع « يحيى بن سبع » الذى فر هاربا . فقتلت التجريدة منهم ما لا يحصى عددا ، وأنزلت بهم الهزيمة . وأرسلت من قتلاهم نحو خمسين رأسا الى القاهرة ، فأشهرت على رءوس الرماح ، ثم علقت على أبواب القاهرة .

والتجأ « يحيى بن سبع » الى عربان « العنزة » وهم فريق من بنى لام ، منازلهم قرب ينبع . وكان الشريف « بركات » مع اخوته ، قد وصلوا الى مكة ، عقب هروبهم من السجن ببيت الاتابكى « قيت الرجبى » . فاتصلوا بقائد الحملة المصرية وهو خايربيك » وعقدوا معه محالفة على أن يقاتلوا معا « يحيى ابن سبع » وأتباعه . وجمعوا نحو ألف من العربان فرقوهم فى مواضع مختلفة . واتجه «خاير بيك » بعسكره الى مكان يسمى « السويق » قريب من ينبع . فالتقى بيحيى بن سبع ومالك ابن رومى وحميضة أخى الجازاني ، فى معركة طاحنة ، قتل فيها أبن رومى وحميضة أخى الجازاني ، فى معركة طاحنة ، قتل فيها ابن سبع وحلفائه ، ففروا هاربين . فباغتهم عربان الشريف بركات ، وأعملوا فيهم السلاح وأمعنوا فيهم قتلا وأسرا . الا

وبلغت أنباء النصر سمع الغورى فابتهج وخلع على المبشرين بها خلعا ثمينة . وزينت القاهرة سبعة أيام . وعادت التجريدة في ربيع الأول عام ٩١٣ هـ ، وفي صحبتها نحو ثمانمائة رأس من

القتلى ، فأشهرت على الرماح . وكافأ السلطان رجال التجريدة على حسن بلائهم .

وقد مهدت هذه المعارك بلاد الحجاز ، وطهرتها من كثير من ثوارها وعصاتها ، وأمنت طريق الحج . وقد عيَّن السلطان الشريف « بركات » أميرا على مكة ونائبا عنه فى بلاد الحجاز .

وتتبع الشريف بركات ، أعوان « يحيى بن سبع » ، فقتل منهم « مالك بن رومى » وطائفة من رجاله ، وأرسل رءوسهم الى السلطان .

واستسلم « يحيى بن سبع » بعد مدة ، وأرسل ابنه الى السلطان فى المحرم عام ٩١٤ هـ يطلب له الصفح والأمان . فصفح عنه وأمنه . غير أنه لم ينس قط خروجه عليه وعصيانه . فقد مات « هجار » أمير ينبع الجديد ، بعد قليل ، فالتمس « يحيى بن سبع » من السلطان أن يعيده الى امارته فرفض ، وعين فيها ابن هجار .

وحسنت الصلة بين الغورى والشريف بركات ، واطمأن اليه الغورى فى ادارة شئون الحجاز . ولبث فى منصب حتى شهد الغزو العثماني .

### \*\*\*

## علاقته ببلاد الهند:

يبدو أن صلة مصر ببلاد الهند ، في عصر المماليك ، بدأت. في عصر الناصر محمد بن قلاوون . اذ أرسل اليه أحد ملوك الهند يستمنح الخليفة العباسى بمصر ، تفويضا علكه ، ليكسبه الصفة الشرعية . وقد استجاب له الناصر محمد والخليفة ، وبعثا اليه التفويض المطلوب مع رسول خاص . وقد نقش هذا الملك اسم الخليفة على سكة بلاده ، وذكر اسمه فى الخطب المنبرية . وقد ساعد هذا الوضع على توثيق الصلة بن البلدين المناسلة .

وتكررت هذه الواقعة فى عهد الأشرف قايتباى . وأرسل ملك الهند هداياه الى ملك مصر وخليفتها ٢.

وقد نشأت بين البلدين علاقات تجارية واسعة . فاستوردت مصر من الهند ، الحنطة والحمص والسمسم وجوز الهند ، وغير ذلك . واستوردت الهند منها الكتان وغيره ؟ .

وكانت مصر الممر التجارى الوحيد تقريبا ، بين الهند وأوربا ، ولهذا زادت أهمية العلاقات بينهما .

### \* \* \*

واستمرت هذه الأوضاع قائمة الى زمن الأشرف الغورى . وقد أرسل اليه أحد ملوك الهند وهو مظفر شاه ، فى رمضان عام ٩١٨ هـ ، يطلب تقليدا من خليفة مصر بولايته . فأجابه الى طلبه .

<sup>(1)</sup> مصر في العصبور الوسطى ص ٢٧٢

 <sup>(</sup>۲) بدائع الزهور ج ۲ حوادث جمادی الآخرة عام ۸۷٦ هـ ، وجمادی الاولی عام ۸۷۹ هـ .

<sup>(</sup>٣) مصر في العصور الوسطى ص ٢٧٢

الا أن البرتغاليين ، وكشئاف الافرنج ، كانوا قد طافوا حول سواحل افريقية وكشفوا بعض مجاهلها ، وعرفوا طريق رأس الرجاء الصالح فى جنوب افريقية ، الى بلاد الهند . وأخذ هذا الممر الجديد ينافس طريق مصر . وشرع البرتغاليون يتعقبون المتاجر الهندية والمصرية فى سواحل الجنوب العربى والمحيط الهندى ، وينشرون نفوذهم بالقوة فى هذه الجهات وفى بلاد الهند . فكان هذا شغلا شاغلا للسلطان الغورى .

ونشط الغورى الى مكافحة البرتغاليين . وبعث اليه ملوك الهند يكشفون له كثيرا من أعمال هؤلاء الغزاة الجدد ، وأخبروه عمن يصحبونهم من الجنود لغزو بلاد المسلمين ، ومن الرهبان للتبشير بالمسيحية وللقضاء على الاسلام فى تلك الأصقاع .

وقد كان هذا العمل لونا جديدا من الحروب الصليبة ، ومقدمة مشئومة لاستعمار الشرق ، فضلاً عن خطره العاجل . وهو حرمان مصر حينذاك ، من مورد مالى عظيم ، يعتبر من أهم موارد دخلها .

### \*\*\*

وأخذ الغورى يواجه هذا الخطر ويكافحه ، فأعد تجريدة كبيرة بحرية بقيادة الأمير «حسين الكردي » ، جمع رجالها من جنسيات متعددة ، فكان من بينهم العبيد السود والتراكمة والمغاربة وأولاد الناس \_ أبناء الأمراء المتطوعون \_ فضلا عن المماليك السلطانية .

ووكل قيادة المغاربة وحدهم الى الخواجا « نور الدين على المسلاتي المغربي ».

وأبحرت التجريدة من السويس الى جدة فى جمادى الآخرة عام ٩١١ هـ . وما ان بلغت ينبع حتى دخلت فى معركة طاحنة مع « يحيى بن سبع » أمير ينبع الثائر على السلطان . فهزمته ففر هارباً .

واتخذت التجريدة مدينة جدة قاعدة لها . وكانت من أهم مراكز التجارة بين مصر والهند . فشرع رجالها فى بناء الأسوار والأبراج ، لحماية المدينة . وأخذوا فى مراقبة الطريق الى الهند وتفتيشه وتعقب الفرنجة فيه ، ومقاومتهم . وكانوا قد تسللوا الى سواحل البحر الأحمر ، ليقطعوا الطريق بين مصر والهند ، حتى اضطربت التجارة بينهما وندرت واردات الهند الى مصر .

ومن سوء الحظ أن «على المسلاتي المغربي » كان ينفس على الأمير «حسين الكردي » القائد العام للحملة . فأدى ذلك الى وقوع المنازعة بينهما . فعو قت التجريدة عن بلوغ أهدافها مدة .

وأرسل الغورى اليهما أحد رجاله بتعاليمــه وبعــدد من الجنود ، فقبض على « المسلاتي » وأعاده الى القاهرة مقيــدا بالأغلال .

ومضى « الكودى » فى قتال الفرنجة ، حتى اقتصر عليهم فى عام ٩١٤ هـ انتصارا عظيما ، وغنم منهم غنائم لا تحصى . وتعلم الفرنجة من درس الهزيمة ، فعززوا سفنهم وجنودهم ، وأوقعوا برجال الحملة المصرية حتى قضوا عليهم ونهبوا سفنهم . فكان لأنباء الهزيمة صدى سيىء فى مصر ، وأثر أليم فى نفس الغورى .

وعاد الأمير «حسين الكردى » الى القاهرة فى رمضان عام ١٨٨ هـ ، بعد غيبة نحو سبع سنين ، بلغ فى خلالها الى سواحل الهند ، واشتبك مع الفرنجة فى جملة وقائع ، وقاسى أهوالا شديدة .

### \*\*\*

ولم يهدأ ملوك الهند عن مكاتبة الغورى ، واطلاعه على مراحل الغزو الصليبي الجديد ، وعلى ما يقوم الغزاة اللصوص به من العبث ببلادهم ونهب متاجرها وخيراتها ، وبخاصة بعد انتصارهم على الأمير «حسين الكردى » .

وكان من خطط الغورى أن يوحد بين صفوف ملوك الهند ، ليكونوا يدا واحدة قوية معه ، ضد هذا العدو المسترك . فأرسل اليهم تعليماته بهذا الشأن مع أحد رجاله المخلصين وهو « الطواشى بشير » ، فرحل اليهم مبكرا فى عام ٩١٦ هـ .

ولم يتجد ذلك نفعا أمام قوة الغزاة ، الذين ما لبثوا بعد التصارهم على « حسين الكردى » أن استولوا \_ كما روى \_ على « كمران » احدى مقاطعات الهند ، وذلك خلال عام ١٩٥ هـ . وأخذوا في محاصرة « سواكن » التي كانت احدى

محطات التجارة المصرية . وأصبحت مدينة جدة بذلك ، فىخطر الغزو .

واستقر رأى الغورى على اعداد تجريدة جديدة . وعجل بارسال طلائع مزودة بالمال والسلاح والعتاد وبرماة البندق والنفطية ، بقيادة الأمير « خشقدم » شاد الشون . على أن تقيم هذه الطلائع في جدة لمراقبة الحالة ومكافحة المغيرين ، حتى يتم اعداد التجريدة .

وعيش الأمير «حسين الكردى » قائدا للحملة ، وأمره بالحزوج على عجل الى جدة ، ليدبر أمورها ، ريثما يتم اعداد الحملة . وما ان بلغ جدة ، حتى أرسل يحث السلطان على التعجيل بارسال التجريدة ، درءا للغزاة الذين ازداد عبثهم فى سواحل الهند والبحر الأحمر ، حتى كادوا يغزون جدة نفسها .

وعانى السلطان مشقة زائدة فى اعداد الحملة . فقد تألبت عليه نفوس الجنود السلطانية ، وشاع بينهم العصيان فى هذه اللحظات الحرجة . وبذل الحياة معهم ليدفعهم الى الخروج للجهاد ، وظل يغدق عليهم ويمنيهم ، حتى استطاع أن يجند منهم ستة آلاف جندى .

وأعد لحملهم نحو عشرين سفينة حربية كبيرة ، بناها فى ميناء السويس ، وجهزها بالمعدات اللازمة ، وبمجموعة كبيرة من مهرة البحارة . وكان من بينهم طوائف من المغاربة والتراكمة

والعثمانية . ووكل قيادة السفن الى الريس « سلمان العثماني ». وأبحرت الحملة في رجب عام ٩٢١ هـ .

### \*\*\*

وشغل الغورى بأنباء الفتنة بين اسماعيل شاه ملك العجم ، وسليم شاه ملك العثمانيين . والتفت الى اعداد حملته الكبرى التى خرج بها الى حلب فمرج دابق ، للقاء العثمانيين .

وفى هذه الأثناء كانت تجريدته الثانية الى جدة والهند ، تجوب الأصقاع النائية فى سواحل البحر الأحمر والمحيط الهندى . وبلغت \_ كما روى \_ الى «كمران » وأنشأت بها قلعة عظيمة ذات أبراج لحماية سواحلها من الغزاة . وأرسلت طوائف من رجالها الى مكان يعرف « باللحية » وآخر يعرف « بمكور » فاختلوهما . ثم ملكوا « زبيد » وأشرفوا على احتلال «عدن » .

ومن سوء الطالع أن ثارت الأحقاد الشخصية بين الأمير «حسين الكردى » و « الريس سلمان العثماني » . وصادف ذلك مصرع الغورى فى مرج دابق ، فى رجب عام ٩٢٢ هـ ، فاشتد النزاع بين الرجلين ، واجترأ الريس سلمان العثماني فقتل الأمير «حسينا » . وغرقت سفنهم فى نهاية الأمر .

وفى شعبان عام ٩٢٣ هـ عاد الريس سلمان ببقايا رجاله ومعه بعض أسراهم من الفرنجة . وكانت عودته خاتمة لصراع الغورى مع غزاة الصليبيين فى سواحل البحر الأحمر وبلاد الهند .

## الفوري والصليبيون:

تنطوى علاقات الغورى مع بلاد الهند ، على كشير من جهوده ووسائل مكافحته لفرنجة الجنوب ، من البرتغالبين وغيرهم ، العابثين بالطريق التجارى بين مصر والهند.

أما الفرنجة الذين كانوا يهاجمون مصر والشام فى السواحل الشمالية ، فهم المعروفون فى التاريخ بالصليبيين . وكانوا قد أسموا لهم مستعمرات وحصونا بهذه السواحل . وقد كافحتهم مصر مكافحة شديدة ، واستردت منهم كثيراً من المدن والحصون، حتى استعادت منهم مدينة « عكا » الحصينة عام ١٩٠ هـ فى عهد الملك الأشرف خليل بن قلاوون . وكانت آخر معاقلهم فى الشرق .

غير أنهم لم يرعووا ويكفوا عن عبثهم وتلصصهم . وامتد هذا الى عصر الغورى . وكانت لهم بقايا معسكرة فى جزيرة رودس ، وهم الاسبتارية . فكانوا يتلصصون من آن الى آخر ويباغتون السواحل المصرية ، وينهبون متاجرها ويلوذون بالفرار .

فرصد لهم الغورى تجريدة قوية بقيادة أحد أقربائه وهو « محمد بيك » فى ذى القعدة عام ٩١٣ هـ . وأمر ببناء عدة أبراج بجهة « الطينة » على ساحل البحر 'لمتوسط ، ووكل رقابتها الى الأمير « تمر باى الهندى » . ففاجأته احدى سفنهم

فى ذى القعدة عام ٩١٤ هـ ودار القتال بينهما ، فهزمهم هزيمة منكرة وغنم سفينتهم ، وأسر نحو سبعة وعشرين من رجالها .

وبينما كان «محمد بيك » فى جهة «الجون» لشراء أخشاب لبناء السفن ، اعترضته سفينة أخرى من سفنهم ، فدخل معها فى معركة حامية ، استطاع فيها أن يقتل منهم عددا وفيرا ، ويأسر الباقين ، ويغنم السفينة وما فيها . وكانت تقدر \_ على ما قيل \_ عائمة ألف دينار . وذلك فى رجب عام ٩١٥ هـ .

ودخل « محمد بيك » الى القاهرة ، ومعه من الأسرى نحو خسسين رجلا . فاخترق بهم شوارعها بين جماهبر متراصة صاخبة ملا الفرح قلوبها بهذا النصر .

### \*\*\*

وعوال الغورى على شراء كمية كبيرة من الأخشاب لصناعة سفنه الحربية بالسويس ، لحملاته البحرية الى جدة والهند . فبعث قريبه «محمد بيك» هذا على رأس كتيبة الى «الجون» في ربيع الأول عام ٩١٦ هـ ، وسار اليها بحرا . فباغت بعض الصليبيين فى قلعة اياس ، وحملوا عليه حملة عنيفة ، فتفرق عنه رجاله . فقتل هو ومن ثبت معه من الجنود . ووقعت سفنه غنيمة في يد أعدائه فاستولوا عليها وعلى ما فيها ، وكانت نحو عائى عشرة سفينة .

ركان لمقتل « محمد بيك » وهزيمته ، أســـوأ أثر فى نفس الغورى ؛ حتى عاف الطعام يومين .

ولم تهدأ نفسه دون أن ينتقم . فقبض على رهبان كنيسة القيامة بالقدس ، واستقدمهم اليه ووبخهم توبيخا شديدا ، وطالبهم بمكاتبة ملوكهم لرد الغنائم ، وهددهم بهدم الكنيسة وشنق رهبانها . وأمر باغلاقها ومنع زوارها .

وقبض كذلك على تجار الفرنجة بالاسكندرية ودمياط وغيرهما من مدن السواحل ، وسجنهم . وصادر أموال الفرنجة المودعة بكنيسة القيامة .

وفى هذه الأثناء أبلغه نائب ألبيرة أنه قبض على عدة جواسيس لاسماعيل شاه الصفوى ملك العجم ، ومعهم مكاتبات الى عدة قناصل فى بلاد السلطنة المصرية ، ليكاتبوا ملوكهم بأن يكونوا معه يدا واحدة ضد الغورى وضد السلطان سليم ملك ينى عثمان . وكانت الخطة أن يقوم هو بغزو مصر برا ، وهم يغزونها بحرا .

فاستقدم الغورى توا هؤلاء القناصل ، فى ذى القعدة عام ٩١٦ هد . ووجه اليهم اللوم على هذه المؤامرات ، وهددهم بالشنق . وكان بينهم قنصل فرنسا « فيليب بارت » ، فتقدم الى السلطان باقتراح يسترضيه به ، وهو أن يسعى لدى الاسبتارية ليردوا السفن المصرية ، ويسعى لدى دولته فرنسا التعاون مصر ضد البرتغاليين . غير أن الاسبتارية لم توافق على الاقتراح ، فلم ينفذ منه شيء ١ .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) مصر في عصر دولة الماليك الجراكسة ص ١١٣

وفى عام ٩١٧ هـ دهم الريس « حامد المغربي » جماعة من الفرنجة يعبثون بسـواحل البرلس ، واستطاع أن يقبض على نحو مائتين منهم ، وساقهم الى القاهرة فى زناجير من الحديد .

وظلت كنيسة القيامة مغلقة فى وجه زوارها ، حتى أرسل ملك البنادقة وفدا كبيرا من لدنه فى صفر عام ٩١٨ هـ الى الغورى وقدم اليه هدية عظيمة القيمة ، وقيل انها كانت نحو مائة حمل ما بين أوان من البلور ، ومنسوجات من الجوخ والحرير والأطلس وغير ذلك . ليفاوضوه فى اعادة فتح الكنيسة والسماح لزوارها بالزيارة . فأذن لهم ـ على ما يبدو . .

### \* \* \*

## الفوري والدولة الصفوية:

تتمثل علاقة الغورى بالدولة الصفوية فى فارس ، فيما جرى من النزاع بينه وبين الشاه اسماعيل الصفوى ملك فارس والعراق.

والشاه اسماعيل هو مؤسس الدولة الصفوية ، نسبة الى جده صفى اندين . وقيل ان نسبه يتصل بالعلويين . وكان آباؤه وأجداده من أهل التصوف والارشاد ، فنشا على غرارهم ، وقيل له « الصوفى » . وكان شيعيا متطرفا فى شيعيته وفى دعوته الى التشيع . وقد صار له من الأنصار والأتباع عدد كبير جدا وانتشروا فى بلاد العجم والعراق . وعمل على نشر

مذهبه والكيد لأهل المذاهب الأخرى ، فألهب نيران الأحقاد المذهبية بين المسلمين .

وكان الشاه اسماعيل واسع الأطماع يحلم بتوسيع سلطنته على حساب جاراتها . وكانت بلاد الدولة العثمانية ، والسلطنة المصرية ، متاخمة لبلاده ١ .

#### \* \* \*

وداعبته الأحلام فى امتلاك بعض بلاد السلطنة المصرية . وكان بدء تحركه عليها فى عام ٩٠٨ هـ اذ قيل ان عساكره أخذت فى الزحف على أطرافها . فرأى الغورى أن يعد حملة تقيم فى حلب لمراقبة الأمور . ثم تبين أن جنود الشاء اسماعيل قد عادت أدراجها الى بلادها ، فأوقف اعداد الحملة .

وفى ربيع الثانى عام ٩١٣ هـ ، زحفت جيوش الشاه اساعيل، وبلغت طلائعها الى ملطية احدى النيابات المصرية ، واقترفت من الجرائم والآثام ما تقشعر منه الأبدان . فأخذ الغورى فى اعداد تجريدة قوامها ألف وخسىمائة جندى بقيادة الأمير «قانى باى قرا» لردعهم .

وكانوا قد عبروا نهر الفرات زاحفين الى الغرب. فتصدى لهم « على دولات » أمير التركمان ، وكان خاضعا للغورى.

<sup>(</sup>۱) داجع « بغداد مدينة السلام » لطه الراوى .

فاشتبك معهم فى معركة طاحنة ، كسرهم فيها وقتل منهم عددًا لا يحصى ، وفر الباقون منهم يجللهم عار الهزيمة . فسر الغورى بذلك . وألغى اعداد التجريدة .

### \*\*\*

ثم ما لبث اسماعيل شاه أن زحف على العراق وامتلك بغداد من ملكها حينذاك « مراد خان » بن يعقوب بن حسن الطويل الذى شق عليه جنوده عصا الطاعة وانضموا الى اسماعيل شاه . ففر « مراد خان » لاجئا الى السلطنة المصرية . وأرسل الى الغورى يستنجد به على عدوه . ورأى الغورى ألا يعجل بنجدته ، وآثر الانتظار والتريث ، على أن يدخل فى نزاع سافر بينه وبين الشاه اسماعيل .

على أن الشاه اسماعيل كان لا يقر له قرار ولا يهدأ له باله عن التحرش بالغورى وسلطنته . فأرسل فى جمادى الأولى عام ١٦٥ هـ رسله الى بعض ملوك الفرنجة يستعديهم عليه ليغزوه عن طريق البحر ، ويغزوه هو عن طريق البر ، \_ كما أشرنا \_ فضبطت مراسلاته وجواسيسه ، ووبخ الغورى قناصل الدول. وهددهم بالشنق .

وفى أواخر عام ٩١٦ هـ أرسل الشاه اسماعيل الى الغورى رأس « أزبك خان » أحد ملوك التتار المسلمين ، ورأس ابنه ووزيره فى علبة . وكان « أزبك خان » شغلا شاغلا لاسماعيل شاه ، فما زال به حتى قتله فى احدى معاركه . ومن ثم أرسل

رأسه الى الغورى نكاية فيه وتهديدا له . وبعث اليه مكاتبة فيها أبيات من الشعر تنطوى على تهكم وسخرية . \_ أشرنا اليها \_ فرد عليه الغورى بمكاتبة على غـرارها . وكان ذلك ايذانا بوقوع الوحشة بينهما والنزاع السافر .

وفى المحرم عام ٩١٨ هـ ساق الشاه اسماعيل عساكره على بلاد السلطنة المصرية . فبلغت طلائعها مدينة ألبيرة على الفرات ، وسيس عاصمة قيليقيا . فتصدى لها بعض نواب السلطنة وقبضوا على عدد من رجالها وجزوا رءوسهم ، وبعثوها الى السلطان فأشهرها فى القاهرة ، ثم أمر بتعليقها على باب النصر وباب الفتوح .

وفى وسط هـذه المناوشات ، كانت السفارة بين الطرفين لا تنقطع . وكان الغورى قد أرسل الأمير « تمر ياى » الهندى رسولا الى الشاه اسماعيل ، فمكث لديه نحو عامين ثم عاد فى ربيع الثانى عام ٩١٨ هـ دون أن يلقى منه اكراما . وتبودلت المكاتبات الحشنة بين الملكين .

و أخذ الغورى يتوقع قرب نشوب القتال بينه وبين الشاه اسماعيل.

وكان السلطان سليم ملك الدولة العثمانية قد ضاق ذرعا بالشاه اسماعيل وبأتباعه وبدعايته وشيعيته وتعصبه . فاستغتى علماء بلاده فيه ، فأفتوه بكفره وأحلوا له قتله . فأعد العدة لغزوه والقضاء عليه .

وكان كل من الرجلين \_ الشاه اسماعيل والسلطان سليم \_

يحرض الغورى على أن ينضم الى جانبه ضد الآخر ، وفضل الغـورى موقف التريث والانتظار ، حتى يرى ما يكون بين الرجلين . لذلك كان كل منهما يتهمه أنه يعمل ضده مع عدوه .

واشتد النزاع بين هذين الرجلين حتى وقعت بينهما موقعة « اسكندران » أو « جلدران » الشهيرة فى رجب عام ٩٢٠ . وفيها انهزم الشاه اسماعيل هزيمة ساحقة ، ودحر جيشه ، وفر ناجيا بنفسه وببقايا رجاله . وملك السلطان سليم منه مدينة « تبريز » وغيرها من عواصم فارس وضياع ديار بكر وغيرها .

وعجل الغورى ، لسلامة نيته ، فأظهر ابتهاجه بأخبار هذه الموقعة الحاسمة . ثم فطن ــ على ما يبدو ــ الى أن أحد الرجلين اذا تغلب على خصمه ، فانه سيتحول لمناجزته . وبخاصة الشاه اسماعيل الذى وصلت الوحشة بينه وبين الغورى الى أشدها ــ كما نوهنا ــ .

وبعد أن انتصر السلطان سليم ، رأى أن يعد العدة لملاقاة الغورى وجيوشه . وشرع الغهورى يتأهب للثقاء المنتظر ، فانطوى ما كان بينه وبين الشاه اسماعيل ، فى خضم لقائه مع العثمانيين .

ولأهمية علاقة الغورى بالعثمانيين ، نفرد لها فصلا مستقلا ، وهو الفصل التالي .

# ( الفصي الالثامن

## الغورى والدولة العثمانية

تعتبر العلاقات بين الغورى والدولة العثمانية ، أهم علاقاته السياسية الخارجية اذ ذاك . لما تخللها من الدسائس والحداع ، وصاحبها من الأطماع والمآرب ، ولما أدت اليه من وقوع الحرب بين الطرفين ، وما ترتب على ذلك أخيرا من زوال دولة الغورى جملة ، وزوال دولة الماليك ، ووقوع مصر فريسة ، بين مخالب الاحتلال العثماني .

والعثمانيون من الجنس الطوراني - كالأتراك السلاچقة - وبلادهم الأولى وسط آسيا وشمالها . وفى خلال القرن السابع الهجرى ، كان التتار قد اكتسحوا أواسط آسيا فى طريقهم الى العراق والشام وسواحل آسيا الغربية . فعانت منهم أمم كثيرة ما عانت . فنزح من أهلها كثيرون الى بلاد أخرى ، يلتمسون فيها الطعام والمأوى والأمن . ومن بينها قبيلة طورانية كان يرأسها كبيرها «سليمان شاه» الذى نزل بها عام ١٣٦ هـ فى صحارى أرمينية الكبرى . فمكث نحو سبع سنوات ، عاون صحارى أرمينية الكبرى . فمكث نحو سبع سنوات ، عاون أثناءها سلطان قونية «علاء الدين» كبير السلاچقة حينذاك .

ومات « سليمان » وترك أربعة أبنـــاء منهم « أرطغرل » الذي فضل الاقامة بجوار « علاء الدين » . وعاونه في حروبه .

وأظهر فى ذلك بسالة نادرة واقداما عظيما . ثم وقعت بين «علاء الدين» والتتر ، حروب ضروس . فركب « أرطغرل » فى فرسائه وأهل عشيرته ، وحمل بهم على أعداء « علاء الدين » فأبادهم . فكافأه « علاء الدين » وأعطاه بلاد « سكود وأسكى شهر » بالقرب من مدينة « بروسة » فبدأت تتكون له قاعدة امارة .

وعاش « أرطغرل » تسمعين عاما ، ثم توفى عام ٦٨٠ هـ بمدينة « سكود » . وترك ثلاثة أبناء من بينهم « عثمان » وكان فارسا شجاعا صنديداً ، فتقلد قيادة الجيش .

وكان «عثمان » له طمع الفرسان وأمل الملوك ، فى أن يحفظ امارته الصغيرة الناشئة . ولذلك أخذ يغير على القبائل القريبة منه ، ويستولى على مقاطعاتها وأملاكها ، ويحارب أطراف دولة الروم ، ويستحوذ على قلاعها المجاورة . فازداد اعجاب «علاء الدين » به ، فمنحه لقب « أمير » وجعله حاكما مستقلا على ما فتحه من الأراضى .

فاهتم «عثمان » بدولته الجديدة ، وعمل على تنظيمها وتوسيعها واعداد جيشها ، بما يناسب آماله وأحلامه . وبذلك يعتبر المؤسس الحقيقى للدولة العثمانية ، واليه تنتسب هذه الدولة .

واتبع خلفاؤه خطة التوسع . واستولى ابنه « أورخان » على «بروسة» وجعلها مقرا لدولته . وأنشأ فرقة «الانكشارية» المشهورة فى تاريخ الدولة العثمانية .

وامتدت أملاك هذه الدولة الى القسم الغربى من آسيا الصغرى . ووثبوا الى الساحل الأوربى ، وغزوا بلاد الصرب والبلغار ، وهددوا دولة الروم الشرقية . وصادفهم سوء الحظ فى عهد سلطانهم « بايزيد الأول » اذ هزمه «تيمورلنك» التترى فى سهل أنقرة وأخذه أسيرا .

ولما ولى السلطان « محمد الأول » لم شعثهم ، هو وابنه « مراد الثانى » . ثم استطاع من بعدهما السلطان « محمد الفاتح » فتح مدينة القسطنطينية عام ١٤٥٣ م ، فكان لذلك رنة فرح عظيمة فى جميع بلاد المسلمين . وقد زينت القاهرة لذلك عدة أيام .

وما زالت دولتهم تجرى على هذا الغرار ، حتى ولى أمرها السلطان سليم الأول عام ٩١٨ هـ ــ ١٥١٢ م . وكان قائدا بارعا وسياسيا خبيرا ، وفاتكا قاسيا . وهو الذى قاتله السلطان الغورى فى مرج دابق ١ .

### \*\*\*

واتصلت علاقة العثمانيين بمصر ، فى عهد الملك الظاهر برقوق . وكانت العداوة حينذاك محتدمة بين ملكهم « بايزيد الأول » و « تيمور لنك» ملك التتار . وكان « تيمور لنك » قد زحف على بلاد الشام . فخف السلطان برقوق الى مقاتلته

<sup>(</sup>۱) تاريخ آل عثمان ليوسف آصاف .

بجيش كبير بلغ به مدينة حلب . فوافته رسل ملوك عدة يخطبون وده . وكان من بينهم « بايزيد الأول » الذى بعث اليه بجملة من الهدايا النفيسة ، وحذره من « تيمورلنك » . ودعاه الى التعاون معه ، لصد تيار التتار . وطلب اليه أن يرسل له طبيبا حاذقا ومعه أدوية لعلاجه من ألم المفاصل . فأرسل اليه الطبيب المصرى « شمس الدين بن الصغير » ومعه العلاج اللازم .

واستمرت العلاقة حسنة بين مصر والعثمانيين . وفرحت مصر بفتح القسطنطينية عام ٨٥٧ هـ ، وبعث سلطانها حينذاك الأشرف اينال العلائي ، رسولا الى محمد الفاتح يهنئه بهذا النصر الاسلامي المبين .

ثم أخذت العلاقة تسوء ، بعد أن ولى الأشرف قايتباى سلطنة مصر . وكان سلطان الدولة العثمانية حينذاك هو « بايزيد الثانى » . وكانت شهوة التوسع قد استبدت بالعثمانيين ، على حساب جيرانهم . ومن هنا أخذوا يحتكون ببلاد السلطنة المصرية المتاخمة لهم .

وكان «على دولات » أحد أمراء التركمان فى شرق آسيا الصغرى ، خاضعا فى ولايته لمصر . فشق عليها عصا الطاعة ، واستعان بالسلطان «بايزيد الثانى» فأعانه . وكان بين «بايزيد» هذا وبين أخيه الأمير «جم » خلاف شديد حول العرش ، ففر «جم » الى قايتباى ، فرحب به وأكرمه . وكان أحد ملوك الهند قد أرسل مع بعض رجاله ، هدايا ذات قيمة الى «بايزيد»

ومن بينها خنجر نفيس ، فاعترضهم رجال قايتباى وسلبوا ما معهم من الهدايا وأرسلوها اليه .

واضطربت العلاقات بين الملكين بسبب هذه التصرفات . وحاول قايتباى من ناحيته أن يهدىء ثائرة « با يزيد » وأعاد اليه هداياه المسلوبة ، واشترط عليه ألا يتدخل بينه وبين نائبه « على دولات » . فلم يأبه « بايزيد » لشروطه .

ولم يجد قايتباى بدا من تأديب « بايزيد » وردعه . فجرد عليه أكثر من حملة . فكانت حملاته تعود اليه منتصرة غانمة فى كل مرة . وفى عام ٨٩٣ هـ كانت الحملة المصرية بقيادة الأتابكى « أزبك بن ططخ » فانتصرت على العثمانيين انتصارا مبينا ، واستولت على مدينة « أدنة » وعلى كثير من الغنائم والأسرى . وفى عام ٨٩٥ هـ استولت على مدينة « قيسارية » ثم تصالح الطرفان .

### \*\*\*

هذه لمحة تصور صلات مصر ومواقفها من العثمانيين قبل الغورى . وترينا كيف أنها وقفت منهم موقف المؤدّب المعاقب في عهد قايتباى ، على الرغم من اتساع دولتهم وتوالى انتصاراتهم .

الا أن الغورى كان ميالا بفطرته الى السلم والمسالمة ــ كما نوهنا ــ مالم تدعه الضرورة الملحة الى شن الحرب . بينما ظل العثمانيون ، على الرغم من مشاغلهم المتلاحقة وحــروبهم

المتتابعة ، دائبين على التوسع ومحاربة جيرانهم . فكان من سوء الحظ أن اتبع الغورى معهم سياسة الموادعة والتريث والانتظار مع أنه قضى شطرا كبيرا من عهده فى مكافحة المغيرين على أطراف دولته والعصاة الثائرين عليه ، ورأينا ما بذله من الجهود والحروب فى الحجاز وطريق الهند وسواحل الشمال .

وفى الحق ، انقضت عدة سنين من سنى حكمه ، دون أن يبرز بين الدولتين جفاء ينذر بسوء العاقبة . بل ظلت السفارات والمكاتبات بينهما متبادلة ، واطردت المنافع بينهما بما يشعر بالمودة والمعاونة .

وقد أرسل الغـورى الى ملك العثمـانيين عام ٩١٦ هـ الخواجا « يونس العادلى » لشراء كميات من الخشب والحديد والبارود ، فاحتفل به وأرسل معه الكميات المطلوبة هدية منه الى سلطان مصر .

وأرسل اليه فى عام ٩١٨ هـ الرئيس « حامد المغربى » ، ليبتاع أيضا مقادير من لوازم السفن ، ما بين أخشاب وحبال ومكاحل نحاسية ، فأرسلها اليه هدية من عنده كالمرة السابقة .

وولى عرش الدولة العثمانية السلطان سليم عام ٩١٨ هـ فبعث اليه الغورى فى جمادى الآخرة ، الأمير « أقباى الطويل » ليهنئه بالملك .

وما برحت رسل ملوك العثمانيين تفد على مصر ، فى عهد الغورى ، وتنزل عنده على الرحب والسعة ، مكرمة معظمة . حتى اعتلى العرش السلطان سليم . فكانت سياسته وأطماعه

مؤذنة بقرب شبوب الفتنة وهبوب ريح النزاع بينه وبين الغورى ، وبعودة سياسة الاستفزاز والمناوشات ، على نمط مما كان في عهد الأشرف قايتباى .

واستمر الغورى فى تفاؤله ، وفى ميله السريع الى تصديق شائعات المودة ومخادعات السلام .

وكانت هناك حينذاك ، ثلاث قوى ، تتجاذب زعامة العالم الاسلامى . وهى فارس بقيادة الشاه اسماعيل الصفوى ، والدولة العثمانية بقيادة السلطان سليم ، والسلطنة المصرية بقيادة السلطان الأشرف الغورى . ومن سوء الطالع أن هذه القوى العظيمة ، لم تستطع أن تعرف طريقها نحو التآخى والتعاون لخير المسلمين .

### \* \* \*

## التجريدة الأولى الى حلب:

وفى ربيع الأول عام ٩٢٠ هـ أرسل السلطان سليم الى الغورى ، ينبئه أنه يعد العدة لقتال اسماعيل شاه ، ويطلب اليه أن يتعاون معه . فلم يجزم الغورى برأى قاطع . وأرسل الأمير « اينال باى » ليتحسس الأخبار ، ويكشف حقائق الأمور والنوايا .

ولم يأخذ الغورى أهبته لما عسى أن يفاجئه من جانب العثمانيين ، أو الصفويين ، أخذا جادا . وحقا قد اهتم حينذاك ببناء الأسطول الحربى وأبراج الحراسة ، وصنع المكاحل

والمدافع . ونعتقد أن هذا كله كان احتياطا للأمن ، لا استعدادا لحرب منتظرة ومتوقعة . ولو أعــد للأمر عدته ، لغير مجــرى التاريخ .

ورأى أن يجهز تجريدة كبيرة يرسلها الى حلب ، لتقيم هناك وترقب الأحوال عن قرب ، وتوافيه بأخبار تحركات كل من سليم شاه واسماعيل شاه .

وزود التجريدة بالمال والرجال والسلاح والدواب وكل ما تحتاج اليه من العتاد . وكان قوامها نحو ألفين وأربعمائة جندى . أعطاهم رواتبهم المتأخرة ، ورواتب أربعة أشهر معجلة ، وغير ذلك . وأسند قيادتهم الى الأمير «قانى باى قرا » يعاونه الأمراء سودون الدوادارى وأرزمك الناشف وأبرك الأشرفى وغيرهم .

وخرج قادة التجريدة فى رجب عام ٢٠٥ هـ فى وسط موجة عظيمة من المشاهدين . وهذه أول تجريدة جادة يبعثها الغورى الى حلب ، منذ ولايته . وكان خروجها أمرا قضت به الضرورة التى لا مفر منها ، لحماية أطراف السلطنة وتخومها ومراقبة حركات أعدائها . وكانت حلب عوقعها أحوج الى وجود مثل هذه التجريدة بها ، لقربها من مواقع الأعداء .

ونعتقد أن هذه التجريدة ، لو كانت أكثر رجالا وأوفى عدة ، وأدق تدريبا ، وأكثر ائتلافا ، وأحرص على التعاون ، وأرعى للخلق ، وأشد فهما للغاية والواجب ، وأحفظ للأمن ، وأطوع للقادة ، لبلغت أهدافها وأكثر منها . ولكانت درعا \_ مع

أهل حلب وجنودها \_ تقى السلطنة من كثير مما أصابها من المحنى.

ففی هـذه الأثناء ، وقعت بین اسماعیل شـاه والسلطان سلیم ، المعركة الطاحنة ، التی استولی السلطان سلیم علی اثرها علی مدینة « تبریز » وغیرها من بلاد فارس وتوابعها ـ كما نوهنا ـ والتی عجل الغوری فأظهر ابتهاجه بها .

وكانت حملته الأولى الى حلب ، قد بلغتها . ودب التنابذ بين جنودها ، وحركتهم الأطماع وحب المال ، وتقلصت عنهم صفة الشهامة وفهم الواجب وتقدير المهمة الملقاة على عاتقهم . فما ان دخلوا الى حلب ، حتى عاثوا فيها فسادا ، فنهبوا بيوتها وأسواقها ، واستباحوا نساءها وغلمانها ، ونبذوا طاعة قادتهم ، وكانوا شر دعاية للغورى ودولته .

واضطر نائب حلب ورجاله الى كبح جماحهم . فوقع القتال بينه وبينهم ، وانتشرت الفتنة بذلك فى أرجاء المدينة ، حتى بدا عليها شبح الخراب . وفر أخيرا نائبها وكثير من أهلها . واختفت السلع والبضائع وارتفعت موجات الغلاء .

وهكذا كانت التجريدة سببا في اضطراب الأمن ، بدلا من حفظه ، وأداة لتنفير الناس بدلا من تأليفهم .

وكان لهذه الحوادث أثرها الأليم فى نفس الغورى ، فقرر اعادة التجريدة . فعاد جنودها متفرقين ، بعد أن باعوا خيولهم ودوابهم وأمتعتهم وأسلحتهم .. ليعيشوا بأثمانها \_ كما زعموا \_ .

وتركوا فى حلب وأهلها أسوأ الآثار وآلم الذكريات . مما لم ينسه الحلبيون . فقد انتقموا فيما بعد ، من جنود الغورى اثر معركة مرج دابق ، شر انتقام ، كما سنرويه .

### \*\*\*

## النزاع بين الفورى والسلطان سليم:

وبدأ النزاع المباشر بين الغورى والسلطان سليم ، بسبب ابن سوار . وسوار هذا هو ابن ذى الغادر أحد أمراء التركمان. وقد كان ملكا على « أبلستين » ١ . وكان قد أثار نزاعا فى عهد الأشرف قايتباى ، وأغار على الديار الحلبية والشامية . فجرد عليه قايتباى حملة قوية بقيادة الأمير الشجاع « يشبك بن مهدى » الدوادار . فقبض على سوار وساقه الى قايتباى مصفدا فى الأغلال ، فشنقه على باب زويلة .

وولى قايتباى فى مكانه أخاه « على دولات » ، فعاش خاضعا لسلطان مصر . ولما آلت السلطنة الى الغورى بعث اليه « على دولات » أحد أبنائه بهدية نفيسة . فأكرمه الغورى وخلع عليه خلعة ثمينة ومنحه رتبة . وحمَّله الى أبيه هـدية قيمة . وتوالت الرسل والهدايا على هذا النمط بينهما .

وثار ابن سوار على عمه « على دولات » وطالبه باعادة

<sup>(</sup>۱) أبلستين : بثلاث ضمات فسكون فكسر ، مدينة ببلاد الروم ، قرب أفسوس ، مدينة أهل الكهف ، راجع هامش سلوك المقريزى ص ١٢٥ ، عن معجم ياقوت ... .

أملاك أبيه اليه . وقامت بينهما بسبب ذلك فتنة كبيرة . وبدلا من أن يلجأ ابن سوار الى السلطان الغورى ، لجأ الى السلطان سليم واستغات به . فاغتنم السلطان سليم هذه الفرصة السانحة المواتية ، للتدخل فى شئون مصر . وأرسل الى الغورى فى المحرم عام ٩٢١ هـ رسالة خشنة يطلب اليه فيها أن يعطى ابن سوار بلاد أبيه التى فى يدعمه «على دولات» .

واستشار الغورى أمراء دولته فى ذلك . فاتفق الرأى على أن هـذا ينعد تدخلا فى شـئون السلطنة المصرية . ومن ثمر رفضوا الطلب .

فلم یکن من السلطان سلیم الا أنه أمد ابن سوار بجنود من عنده ، دهموا عمه «علی دولات » . فدارت بینهما رحی حرب طحون ، قتل فیها ابن علی دولات وحفیده وکثیر من أتباعه وجنوده . واضطر «علی دولات » الی الفرار بنفسه ناجیا ، واختفی فی قلعة « زمنطوا » .

وتوالت أسباب النزاع ، والغورى لا يقضى على سبب منها فى قوة وحزم وعجلة ، وفضاً التأنى والتريث .

ويبدو أن السلطان سليما قد وضع مخططا محكما ، حينذاك ، لاستفزاز الغورى والكيد له . واستخدم فى ذلك ضروبا من التمويه والخداع وشراء الذمم والتجسس والاعتداء ، لاذكاء أسباب النزاع .

وان من يرغب فى الفتنة لا تعييه أسبابها ولا تعوزه مثيراتها . وقد استطاع السلطان سليم أن يصطنع الأمير «خشقدم» شاد

الشون. وقد كان من مشتريات الغورى ومن معاتيقه. وقد تزوج بابنة الأمير «جانى بيك». ثم حدث أن غضب الغورى على «جانى بيك» هذا ، فسجنه وصادر أمواله. وامعانا فى الكيد له ، طلب الى مملوكه «خشقدم» المذكور ، أن يتطكل زوجته ـ ابنة جانى بيك \_ فأتف «خشقدم» من ذلك ، وراوغ حتى استطاع أن يتعد لنفسه سفينة كبيرة ، فر بها الى السلطان سليم ، ومعه عشرة من المماليك . فاصطنعه السلطان سليم ـ كما أشرنا ـ واتخذه عينا له على الغورى ومصر ، نيصر معواقع الضعف فيها . وقيل ان «خشقدم» وصف للسلطان سليم ما تفشى فى مصر من الظلم والرشوة ، وانه هو تن عليه غزوها واحتلالها .

ثم ان السلطان سليما ، قد أخذ يزحف ، لمعاودة القتال ، مع « اسماعيل شاه » . فتصدى « على دولات » لطلائع جيشه ، وقتل منهم عددا وفيرا ونهب ما معهم ، وحرم على الناس فى بلاده أن يبيعوا لهم طعاما أو علفا لماشيتهم . وهو بذلك يأخذ بثاره .

فحنق عليه السلطان سليم حنقا شديدا ، ودهمه بثلاثين أنف جندى ، شتتوا شمل عسكره ، وقتلوه هو وابنه ووزيره وملك منه بلاده ، وولى عليها من قبله « ابن سوار » . وأرسل رءوس « على دولات » وابنه ووزيره هدية منه الى الغورى .. وفر أبناء « على دولات » الباقون ، وأخوه عبد الرازق الى الغورى فرحب بهم وأكرمهم .

وبقتل « على دولات » خرجت بلاد التركمان وقلعة زمنطوا من يد الغورى ، وصارت تابعة للعثمانيين .

ومن الطريف أن « ابن سوار » أرسل الى الغورى ، بعد قليل ، هـدية ومعها مكاتبة رقيقة يستعطفه فيها ويترضاه ، وكانت احدى خدع السلطان سليم ...

وشعر أمراء الدولة بخطر السلطان سليم يقترب من سلطنتهم: اذ أخذ يعتدى على توابعها وأطرافها حتى دخل جزء من الديار الحلبية في طاعته. وأخذ يبنى أبراجا في عقبة بغراض من بلاد «على دولات».

وأكد استعداد السلطان سليم لغزو مصر ، الأمير «جانم الخاصكى » الذى كان الغورى قد بعثه رسولا الى بلاد التتار ، فعاد فى شعبان عام ٩٢١ هـ ، وتحدث عما لقيه من الاساءة والاهانة أثناء مروره ببلاد العثمانيين وروى أن السلطان سليما قد جهز أربعمائة سفينة حربية كبيرة لغزو مصر ، عن طريق ثغر دمياط والاسكندرية ، وأنه أعد عدة كتائب برية للزحف بها على الديار الحلبية .

ولما عرف أمراء الدولة هذه الأنباء نبهوا السلطان الى ضرورة الحيطة والحذر. وخوفوه من تحركات السلطان سليم. وكان أبناء أخيسه قد فروا من وجهه هاربين الى الغسورى ، فوجدوا منه ترحيبا زائدا واكراما.

### الحملة الكبري الى حلب:

واستقر الرأى على اعداد حملة كبرى جديدة ، تخرج الى حلب ، ترابط بها وتقوم بواجب الدفاع عن البلاد .

وكان الغورى قد أصبح فى سعة من المال ، وكان الوقت أمامه فسيحا . ولكن خطواته فى سبيل الاستعداد ، كانت حاى ما نعتقد \_ وئيدة لا تتفق وجلال الموقف وخطورته . وان كان هو قد أعلن أنه سيخرج على رأس هذه الحملة .

ومنذ شعبان عام ٩٢١ هـ الى ربيع الأول عام ٩٢٢ هـ ، وهو يعد لهذه الحملة . ولا يبرح يستعرص الجنود بميدان القلعة بين الآن والآن ، ويختار من بينهم الصالحين للقتال ، ويحثهم على الاستعداد للسفر ، ويحضهم على اعداد ما يحتاجون اليه من متاع وغيره . وينفق عليهم ما استطاع ، ويزودهم بالسلاح وأدوات القتال .

وفى ١٨ ربيع الأول المذكور ، فرق عليهم نفقة السفر ، فأعطى لكل مملوك مائة دينار ومرتب أربعة أشهر معجلة وسبعة دنانير أشرفية ثمنا لجمل . وسوعى فى الانفاق بين المماليك الجلبان والقرانصة . ونادى بأن الرحيل فى نهاية الشهر .

وفزع الجنود الى الاستعداد العاجل ، واستكمال ما يحتاجون اليه من أمتعة وأغذية ودواب . فأغلق أصحاب الطواحين طواحينهم خوفا من أن تؤخذ دوابهم . وأغلق التجار حوانيتهم خشية أن تنهب بضائعهم . واختفى الخبز والدقيق

وشاع القحط وانتشر الغلاء . واختفى أهل الحرف والخياطون ونحوهم . وضج الناس وانطلقت الشائعات ، وسلت ألسنة النقد سياطها على السلطان . فمن قائل انه تعجل . ومن قائل انه أبطأ . ومن قائل انه أخطأ . . الى غير ذلك مما يتبرع به كثير من الناس فى مثل هذه الضائقات . .

وأخذ الجنود يخرجون تباعا الى بلبيس والصالحية ، كلما أتم عدد منهم استعداده .

### \* \* \*

واستعرض السلطان أمراء الدولة من مختلف الرتب ، واختار منهم طائفة لتصاحبه فى الحملة . وأمرهم بالاستعداد ، وحتم على كل منهم أن يصحب معه عددا من مماليكه الأخصاء يتناسب مع اقطاعه ، وتجهيزهم بما يحتاجون اليه للقتال . وهدد من لم يمثل منهم ، بتجريده من وظائفه واقطاعه .

وأعطى كلا منهم مبلغا من المال ليستعين به على اعداد نفسه بحسب الرتب . فأعطى الأتابكي سودون العجمي خمسة آلاف دينار ، ولكل من سودون الدواداري وأركماس وأنصباي أربعة آلاف دينار . وكل أمير مقدم آخر ثلاثة آلاف دينار . وهكذا .

واعتبر ابن إياس المؤرخ ، هذه النفقات ضئيلة بالنسبة لنظائرها فى عهد الأشرف قايتباى . فقد أعطى مثلا ، الأتابكى « أزبك بن ططخ » عند خروجه لمقاتلة العثمانيين ، ثلاثين ألف

دينار . والأمير تمراز عشرين ألفا ... الخ . ثم قال ابن اياس : « وأين الحسام من المنجل » ...

واستعرض كذلك رجال خاصته ، واختار منهم جماعة . وأمر باعداد كتيبته الخاصة ، وأخرج لهم من حواصله بالقلعة ، مجموعة من الأدوات اللازمة للخيل ، بين سروج مذهبة وبلورية وعقيقية ، وكنابيش مزركشة وغيرها . وأعد لهم الأسلحة المختلفة ، بين مكاحل ومدافع وخوذ وأتراس وغيرها .

وجمع كثيرا من العمال والصناع وأرباب الحرف ما بين بنائين وحجارين ونجارين وخدم للخيل وحفظ السلاح واعداد الطعام والشراب وغيرهم . واختار منهم جماعات ، وأعطى كلا منهم مرتب ثلاثة أشهر معجلة ، فطالبوه بالمزيد فقال لهم : « لقد مضى عليكم عدد من السنين تتناولون رواتبكم دون عمل جدى . فعليكم بالانفاق على أنفسكم في هذه الآونة » .

وكذلك اختار عددا من القراء والوعاظ والمؤذنين والطُّبال والزّمار ، واختار من المغنين أحمد بن أبى سنة ، والمحوجب والمحلاوى .

وحث الخليفة وقضاة الشرع الأربعة على الاستعداد لمصاحبته الى حلب . وكذلك كلا من خليفة سيدى أحمد البدوى ، وسيدى أحمد الرفاعى .

واستعان بأبناء « على دولات » وأخيه اللاجئين بمصر . فمنحهم ثمانية آلاف دينار ، على أن يعجلوا بالرحيل الى حلب ويعملوا على جمع أتباعهم من التركمان ، ليقفوا بجواره في المعركة القادمة .

### \*\*\*

ومن اجراءات الأمن التى اتخذها ، توزيع عدد كبير من المماليك القرانصة على الأقاليم المحلية لحراستها وحفظ الأمن بها تحت قيادة الكشاف . وقام برحلته الفجائية الى رشيد والاسكندرية فى رمضان عام ٢٦١ هـ لتفتيش شواطئها واتخاذ الاجراءات لحمايتها من المهاجمين . وأقام سورا كبيرا لحماية شاطىء رشيد ، وترميم أبراج الاسكندرية وتقويتها مع تزويدها عا تحتاج اليه من السلاح والجند . وعين الأمير « خايربيك العلائي » الشهير بالمعمار ، قائداً لبرج قايتباى فى ثغر الاسكندرية .

### \* \* \*

## خروج الحملة الى الريدانية :

وكانت الجنود تخرج تباعا الى الريدانية ، للراحة واستكمال المعدات ، وانتظار الأوامر بالرحيل . ومنهم من نفر على عجل الى حلب .

وفى يوم الاثنين ١٠ ربيع الثانى عام ٩٢٢ هـ ، خرج طلب السلطان \_ أى كتيبته الخاصة \_ ناسلا الى متخيَّمه بالريدانية . ماراً من القلعة الى باب الوزير فباب زويلة الى باب النصر فالريدانية . وهو مكتمل مزدان .

ويحسن أن نسجل هنا وصف المؤرخ الكبير ابن اياس ، لطُّلُب السلطان ومحتوياته . قال بعبارته :

« وكان ما اشتمل عليه ذلك الطلب ، أنه جر فيه خمس عشرة نوبة حجن بأكوار زركش ، وكنابيش زركش ، وخمس عشرة نوبة بأكوار مخمل ملون . وأما الحيول فثلثمائة فرس ، منها مائة فرس ببركستوانات فولاذ مكفت بذهب ، وشيء مخمل ملون . ومنها ثلاث طوايل بكنابيش زركش وجواغين مكفتة بالذهب ، وسروج ذهب ، ومنها ثلاث طوايل بعراقي وسروج بداوي وطبول بازات .

وكان فى الطلب أربعة وعشرون تختا بأغشية حرير أطلس أصفر ، وكجاوتان مخمل بزركش ، وهما الجوشنان .

وكان فيه ست خزائن بأغشية حرير أصفر . وكان فيه محفتان على أبغال بأغشية حرير أصفر . وكان بالطئلب خمس أرؤس خيل خاصات ، منها اثنان برقاب زركش وكنابيش وسروج بلور مزيكة بذهب ، وشيء عقيق . وطبول بازات بلثور مزيكة بذهب ، وشيابيش وسروج ذهب ، وعليهما غواشي ذهب ، وعليهما هلالات ذهب عوضا عن الطيور .

وكان راكبا بالطلب ، بعض أمراء عشرات ، رءوس نوب بالشاش والقماش ، وبعض خدام من الطواشية . وكان راكباً به من المباشرين : القاضى كاتب السر محمود بن أجا ، والقاضى ناظر الجيش محيى الدين القصروى ، والقاضى ناظر الجيان علاء الدين بن الامام ، والقاضى شهاب الدين أحمد بن الجيعان

نائب كاتب السر ، والقاضى أبو البقاء ناظر الاسطبل ، والقاضى بركات بن موسى المحتسب ، والقساضى شرف الدين الصئغير كاتب المساليك وناظر الدولة ، والشرفى يونس النسابلسى الأستادارا \_ كان \_ والقاضى كريم الدين بن الجيعان وأولاد الملكى ، وغير ذلك من المباشرين .

ثم جاء الصنجق السلطاني ، وانجرت الكوسات والصناجق السلطانية والخليفية . وكان به أربعة طبول وأربعة زمور ، وعشرة أحمال كوسات ـ وكان من عادة طئلب السلطان أن يكون به أربعون حملا من الكوسات .

وقد عقب أبن أياس على ذلك بكلمة ناقدة قال فيها:

« فلما مر الطئلب لم يعجب الناس ، واستقلوا الخيول التى به . وقال من أدرك طلب الأشرف برسباى لما خرج الى آمد : كان طلبه أربعمائة فرس مزينة بالبركستوانات المخمل الملون والفولاذ . وميسَّز بعض الناس طئلب « يشبك الدوادار » لما خرج الى « سوار » ، على طئلب السلطان ، وشكره على هذا الطلب فانه كان أرتب من طئلب السلطان » .

#### \*\*\*

وكان كل أمير قد أعد طئلبه \_ كتيبته الخاصة \_ ونسلوا الى الريدانية . وتهيأ السلطان الغورى للخروج الى الريدانية في موكب حافل . واستعد الناس للاحتشاد والمشاهدة والتفرج

والتوديع . فقد كانوا قد مضى عليهم زمن طويل لم يشهدوا موكب سلطان يخرج للغزو خارج مصر ، منذ شهدوا خروج الأشرف برسباى الى آمد .

وفى يوم السبت ١٥ ربيع الثانى عام ٩٣٢ هـ ، أخذ موكب الغورى فى التحرك نحو الريدانية ، ويحسن أيضا هنا أن ننقل تسجيل ابن اياس فى وصف هذا الموكب \_ وهو يصف ما يراه \_ ومنه يتبين كيف كان ترتيب مواكب السلاطين فى خروجهم الى الحرب ، قال :

« فلما انقضى أمر الأطلاب ، خرج السلطان من باب الاسطبل ، الذى عند سلم المدرج - فخرج وقدامه النفير السلطانى المسمى بالبرغشى . وهو فى موكب عظيم ، قل أن يتفق لسلطان أن يقع له مثل ذلك الموكب .

فكان أول الموكب الأفيال الثلاثة ، وهي مزينة بالصناجق ، ثم ترادف العسكر المنصور بالشاش والقماش . ثم الأمراء الرءوس النوب بالعصى ، يفسحون الناس . ثم ترادفت الأمراء الطبلخانات والأمراء العشرات قاطبة . ثم أرباب الوظائف من المياشرين ، منهم : المقر القاضوى عب الدين محمود بن أجا الحليمي كاتب السر الشريف . والقاضى ناظر الجيش محيى الدين عبد القادر القصروى ، والقاضى ناظر الجياس علاء الله ين الين الامام ، والقاضى شهاب الدين أحمد بن الجيعان نائب كاتب السر ومستوفى ديوان الانشاء الشريف . والقاضى شرف الله ين الصيفى برف الله الشريفة وكاتب العساكر المنصسورة .

والقاضى بركات بن موسى ناظر الحسبة الشريفة وأستادار الصحبة ، والشرفى يونس النابلسى كاتب جيش الشام وأستادار العالية \_ كان \_ والقاضى أبو البقاء ناظر الاسطبلات الشريفة . وأولاد الجيعان كتباب الحزائن الشريفة ، وأولاد الملكى كتباب السينفاء الجيش وكتاب الزردخاناه . وغير ذلك من أرباب الوظائف من المباشرين . والشرفى يونس نقيب الجيوش المنصورة .

وكان حاضرا هذا الموكب ، السادات الأشراف اخوة الشريف بركات أمير مكة . فكانوا قدام الأمراء المقدمين ثم تقدمت الأمراء المقدمون قاطبة ، وصنحبتهم ولد السلطان المقر الناصرى أمير آخور كبير ، والى جانبه الأتابكي سودون العجمي .

ثم بعد ذلك تقدمت السادة القضاة الأربعة مشايخ الاسلام وهم: قاضى القضاة الشافعى كمال الدين الطويل وقاضى القضاة الحانفى حسام الدين محمود بن الشحنة ، وقاضى القضاة المالكى محيى الدين يحيى بن الدميرى ، وقاضى القضاة الحنبلى شهاب الدين أحمد الفتوحى الشهير بابن النجار .

ثم من بعدهم أتى أمير المؤمنين المتوكل على الله محمد ابن المستمسك بالله يعقدوب العباسى ، وهو لابس العمامة البغدادية التى بالعذبتين ، وعليه قبا بعلبكى بطرز حرير أسود . ولم يكن على رأسه صنجق خليفتى . وقد اختصر هذا الخليفة أشياء كثيرة مما كان يعمل للخلفاء المتقدمين من أقاربه .

ثم مشت الجنائب السلطانية . فكان قدامه طوالتان خيل بعراقی وسروج بغواشی حرير أصفر ، وطبول بازات . وطوالتان خيل بكنابيش وسروج ذهب ، ومياترزركش ، وبعضهم بسروج بلورمئزيك بذهب ، وشيء عقيق مزيك عينة .

ثم تقدمت جماعة من رءوس نوب مشاة ، والشاوشية والطبردارية ، مشاة قدامه بالأطبار . ولم يكن الأوزان ولاشبابة سلطانية ، كما هي عادة السلاطين والمواكب . ثم مشت البقج والمجامع بالأغطية الحرير الأصفر . ومشى البخورى بالمبخرة . ثم أقبل السلطان الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغورى حز نصره وكان الخليفة قدامه بنحو عشرين خطوة . وكان السلطان راكبا على فرس أشقر عالى بسرج ذهب وكنبوش ، وعلى رأسه كلفتاه ، وهو لابس قبا بعلبكي أبيض بطرز ذهب على حرير أسدود عريض ، قيل فيه خسسمائة مثقال ذهب نادقة .

وكان ذلك اليوم فى غاية الأبهة والعظمة . فانه كان حسن الهيئة تملأ منه العيون ، مبجلا فى المواكب .

ثم أقبل الصنجق السلطاني على رأسه . وخلفه مقدم المماليك سنبل العثماني ، وصحبته السلحدارية بالشاش والقماش ، والجم الغفير من الخاصكية والجمدارية .

فدخل من بابى زويلة وشق من القــاهرة فى ذلك الموكب الحــافل . فارتجت له القاهرة فى ذلك اليــوم ، وارتفعت له الأصوات بالدعاء من العوام وغيرهم . وانطلقت له النساء

بالزغاريت من الطيقان . فاستمر فى ذلك الموكب حتى خرج من باب النصر . وكان يوما مشهودا . ثم وصل الى المخيم الشريف بالريدانية » .

وهكذا ترى كيف خرج الغورى متجملا فى موكب حافل مزدان منسق . وقد حرص المؤرخ ابن اياس على وصف هذا الموكب فى كثير من الدقة والترتيب الواقعى ، ليصوره للقارىء تصويرا يعينه على ادراك بعض مظاهر الحياة فى تلك العصور . كما حرص على ذكر أسماء كبار الرجال الذين صاحبوه فى موكبه هذا مع ذكر وظائفهم ، اشعارا بالحاجة اليهم فى ادارة الأعمال . وقد صحب السلطان منهم معه الى حلب عددا كبيرا .

وقد صحب السلطان معه خليفة العصر وقضاته وبعض رجال الطرق الصوفية ، لاذكاء الروح الدينية .

#### \* \* \*

وقد حمل الغورى معه ما ادخره فى خزائنه منذ أول سلطنته ، من الأموال والأسلحة والذخائر والتحف النفيسة . لقد أفرغ حواصله منها جميعا ، وأخذ فى جملتها ذخائر أسلافه من السلاطين ، وأسلحتهم الفاخرة ، وتحفهم النادرة . وحمل ما فى الزردخاناه \_ دار السلاح \_ من أنواع الأسلحة . وقيل ان ما حمله من الذهب معه يقدر بنحو ألف ألف دينار . عدا المعادن الأخرى .

وقد حملت هذه الذخائر والتحف والسروج الذهبية

والبلورية والعقيقية ، وغيرها فوق خسيين جملا . وحملت الأسلحة وحدها فوق مائة جمل .

وسترى ــ مع الألم ــ أنه أودعها جميعا فى قلعة حلب فور وصوله اليها . فاستولىعليها السلطانسليم ، غنيمة باردة سارت اليه بنفسها . وذلك عقب معركة مرج دابق وتحوله الى حلب .

#### \* \* \*

وفى الريدانية أتم السلطان تعيين من وقع عليهم اختياره لمصاحبته الى حلب ، من مختلف الرجال والأتباع ، ومنهم نواب القضاة ومشايخ العلم ورجال الصوفية وأئمة السلطان ومشايخ القراء ، والموقعون وكتاب الخزانة وكتاب الزردخاناه ، والأطباء والمزينون والعمال والصناع والمغنون ا .

وأصدر قراراً بتعيين الأمير « طومان باى » الدوادار ، « نائب غيبة » يحكم البلاد بالنيابة عنه أثناء غيابه . وتعيين الزينى « بركات بن موسى » المحتسب ، متحدثا في شئون المملكة \_ أى مشرفا عليها \_ ومساعدا لنائب الغيبة . وتعيين الأمير « ألماس » واليا على القاهرة . الى غير ذلك .

#### \* \* \*

وتواترت على السلطان بالريدانية ، أنباء السلطان سليم . وأنه يريد الصلح ، ولا يرغب في القتال . وأكد هذه الأنباء

<sup>(</sup>۱) سجل ابن ایاس فی کتابه بدائع الزهور \_ ج ه حوادث ربیع الثانی عام ۹۲۲ هـ \_ أسماء کثیرین من هؤلاء الرجال .

للسلطان ، الأمير « اينال باى » الذى كان قد أرسله لكشف الأخبار . فعاد يؤكد أن السلطان سليما يتجه نحو المصالحة .

وكان الأمير «خايربيك» نائب حلب ، قد بعث أيضا رسالة الى السلطان ، ادعى أن السلطان سليما أرسلها مع أحد سفرائه ليبلغها للسلطان ، فاحتجزه نائب حلب عنده ، واستولى على الرسالة وتولى هو ارسالها ...

وقرأ السلطان الرسالة ، فرأى أن السلطان سليما يتواضع له فيها تواضعا كاملا ، ويصفه بأنه «والده» وأنه يسأله الدعاء! ويشرح له أسباب زحفه على بلاد « على دولات » ، ويقول ان « على دولات » كان باغيا وكان سببا فى الفتنة التى وقعت بين الأشرف قايتباى وبايزيد الثانى ــ والد السلطان سليم ــ ثم يعرض عليه أمر « ابن سوار » ويفوضه اليه ، ليبت فى مصيره كما يشاء . اذا أراد أن يبقيه أبقاه ، واذا شاء عزله عزله .

وفى هذه الرسالة يتنصل السلطان سليم مما نسب اليه من منع تجار المماليك وجلبهم الى مصر . ويقول انهم هم الذين امتنعوا ، بسبب الغش فى العملة المصرية .

وفيها أبدى استعداده التام لأن يفعل ما يأمر به السلطان .. واستبشر الغورى وأمراؤه بهذه الرسالة ، وعجلوا الى التفاؤل ، ولم يأخذوا الأمر بالحيطة الواجبة . ولم يبثوا العيون والأرصاد الأمينة ، التى تتنهى اليهم حقائق الأمور .

وقد تبين بعد ذلك ، أن هذه الرسالة كانت مخاد عة مضللة ، قام بها « خايربيك » نائب حلب ، لمصلحة المؤامرة المخططة بينه

وبين السلطان سليم . وكان « خايربيك » قد عو ً ل على خيانة سلطانه وبلاده ، فبدأ يُخذ ً ل عن الاستعداد للحرب ، ويخدر أعصاب السلطان .

#### \*\*\*

## الخروج الى حلب:

ثم رأى الغورى أنه من الخير أن يخرج الى حلب. ولا سيما أن كثيرا من جنود الحملة كانوا قد سبقوه اليها. وعلى هذا بدأ الأمراء يخرجون مبكرين قبل السلطان. وصار يخرج فى كل يوم منهم ثلاثة من المقدمين ، ومع كل منهم مماليكه الأخصاء. وبلغ عدد مماليك الأتابكي سودون العجمي ـ على سبيل المثال \_ مائة وخسة وثلاثين مملوكا.

وفى السبت ٢٢ ربيع الثانى عام ٢٢٩ هـ ، رحل الغورى من الريدانية الى حلب . فمر بقطيا وغزة . ثم دخل دمشق فى موكب عظيم ، وأمامه الخليفة والقضاة وسائر الأمراء المقدمين وغيرهم ، وجميع المباشرين .

ولقيه الأمير «سيباى» نائب الشام ومن فى نيابت من الأمراء ، لقاء حافلا . وحمل «سيباى» على رأسه القبة والجلالة . وزينت دمشق زينة بالغة . وفرشت الشقق الحريرية تحت حوافر فرسه ، ونثر تجار الفرنجة بدمشق ، فوق رأسه قطع الذهب ونثار الفضة ، ونزل بمصطبة السلطان بالقابون الفوقانى .

وبعد سبعة أيام ركب الى حمص فحماة ، حيث احتفل به نائبها « جان بردى الغزالى » احتفالا عظيما . ثم بلغ حلب فى يوم الخميس ١٠ جمادى الثانية ، فكان يومه بها مشهودا ، وحمل نائبها « خايربيك » على رأسه القبة والجلالة . واستقر بها ركبه ، وأودع ذخائره وتحفه وأمواله وأسلحته فى قلعة حلب . وجعلها أمانة بين يدى نائب القلعة ، الأمير « قانصوه الأشرفى » ...

#### \* \* \*

وأقام الغورى بحلب يدبر أموره . وكنا نود لو أنه عنى حينذاك بتدريب جنوده ، ورأب الصدع بين طوائفهم ، وبخاصة بين الجلبان والقرانصة . وفطن الى حيل السلطان سليم ومخادعاته ، وكشف شبح الخيانة بين أمرائه وقضى عليه فى حزم . وتودد الى أهل حلب وعساكرها ، وعالج جراحها من جراء تجريدته الأولى اليها .

ولكنه لم يفعل ، ولهجت نفسه بمعانى الصلح . وأوعز الى خطبائه ووعاظه أن يجعلوا معانى الصلح مناط الخطابة والوعظ .

وقد نبهه الأمير «سيباى » نائب الشام ، فى صراحة تامة ، الى ما يدبره له «خايربيك » نائب حلب ، من الغدر والحيانة ، وحرَّضه على قتله والخلاص منه ، لائتماره مع أعداء السلطان . فتردد الغورى ، ثم لم يسمع لهذه النصيحة الصادقة . وانصاع لرأى « جان بردى الغزالى » الذى أشار بترك « خايربيك »

حذرا من وقوع الفتنة بين الصفوف ، فى هذه اللحظة الحرجة . ووزع الغورى الأجور والرواتب على الجنود ، وزودهم بالسلاح . ولكنه كان كريما فى ذلك ، مع المماليك الجلبان ، شحيحا مع القرائصة ، مما أدى الى استفحال الحقد والكراهية بين الطائفتين ، وهما عماد جيشه .

#### \* \* \*

## خدعة جديدة ووفد للمصالحة:

وسرعان ما وفد الى الغورى بحلب ، رسل من لدن السلطان سليم ، يرأسهم « ركن الدين » قاضى عسكره ، و « قراجا باشاه » أحد كبار أمرائه . فعرضوا عليه ود سيدهم وطاعته . وفاوضوه في الصلح .

فأخذ الغورى يعتب عليهم ، لما فعله سلطانهم من الاعتداء على بلاد «على دولات» ، ولتنقصه من مقامه . فقالوا له : ان سلطانهم فوضهم تفويضا مطلقا في الاتفاق معه . وأمرهم بالخضوع لأمره ورأيه بغير مشاورة . وأطلعوه على فتاوى علمائهم بجواز قتل الشاه اسماعيل الصفوى . ورجوه في عدم التدخل بين سلطانهم وبين هذا الشاه . وأكدوا له أن سيدهم لا هدف له الا قتال الشاه اسماعيل ، وأنه لا يفكر في محاربة مصر وسلطانها .

وامعانا فى المخادعة ، ذكروا له أن سلطانهم يعتبره والدا له ، وأنه يســـأله الدعاء ... وقدموا اليه والى الحليفة المتـــوكل

والأتابكي سودون العجمي ، جملة من الهدايا النفيسة ، ما بين أسلحة ومماليك ومنسوجات وسجاجيد ونحوها . وذكروا له أن سلطانهم يستهديه كمية من السكر والحلوى ...

وقد أكرم الغورى وفد المفاوضة . وحمَّلهم الى سلطانهم هدايا ثمينة قدرت بنحو عشرة آلاف دينار . ومعها مائة قنطار من السكر والحلوى . وأرسل معهم الأمير «كرتباى الأشرفي» ليقوم بتقديم هذه الهدايا ...

وكان الغورى قد أرسل الى السلطان سليم ، أثناء وجود وفده لديه ، رسولا من لدنه هو الأمير « مغلباى » ومعه مكاتبة تتضمن شروط الصلح التى يقترحها .

وأذن للوفد بالعودة ، قبل أن يعود رسوله « مغلباى » ويطلعه على تتيجة مكاتبته ومقترحاته . وسافر « كرتباى » لتقديم الهدية . وما ان بلغ مدينة « عينتاب » ، حتى بلغته أخبار « مغلباى » وما لقيه من السلطان سليم . فلقد أساء استقباله ورفض وساطته ، واحتقر مكاتبته ومقترحات سلطانه ، وسخر مما جاء فيها من حديث الصلح ، وقبض عليه وقيده بالحديد ، وهم " بشنقه لولا شفاعة بعض وزرائه ، وأمر بتحميله روث الخيل على رأسه ، الى غير ذلك من ضروب الاهانة .

وقیل ان سبب حنقه علی « مغلبای » أنه دخل علیه ، وهو فی ملابس الحرب !.

وأسرع «كرتباى » عند سماع هذه الأنباء ، بالعودة الى سلطانه ، ونقلها اليه . وأخبره أن طلائع العثمانيين وصلت الى

« عينتاب » وأن نائبها قد هرب . وأنهم استولوا على قلعة ملطية وبهنسا وكركر وغيرها .

#### \*\*\*

# الجهر بالعداء:

وعاد الأمير « مغلباى » بعد قليل ، وهو فى أسوأ الأحوال . فقص على سلطانه قصة اهانته واذلاله . وأخبره أن السلطان سليما رفض الصلح ، وقال له : « قل لأستاذك يلاقيني على مرج دابق » .

فلم يعد بد من الخروج الى المعركة . فأخذ الغورى يرتب أمورها . وأصدر قرارا بتولية الأمير « عبد الرازق » أخى « على دولات » على جميع بلاد جده ذى الغادر . ليكسبه بذلك شرعية فى المطالبة بها والقتال عنها . وبعثه مع أتباعه الى مكان المعركة ليقاتل بجواره . وأمر « خايربيك » نائب حلب بالخروج على رأس أمراء حلب وجنودها فخرج بفرسانه ومعهم نحو خمسة آلاف من المشاة . وأمر « سيباى » نائب الشام ، ونواب طرابلس وصفد وحمص وغزة ، بالخروج الى مكان المعركة .

ونودى فى العسكر بعامة بالاستعداد للخروج من حلب، والنزول على «حيلان»، فخرجوا.

ولم نعرف بالضبط كم كان عدد الجنود الذين شهدوا معه معركة مرج دابق. وقد قدرهم نجم الدين الغزى المؤرخ بنحو ثلاثين ألف جندى ١. وقدرهم الشاعر محمد بن قانصوه بمائتى ألف \_ كما أشرنا \_ .

وخرج الغورى بعد ظهر يوم الثلاثاء ٢٠ رجب عام ٩٢٢ هـ الى « حيلان » وفى صحبته الخليفة والقضاة الأربعة . فأقام ليلة ، ثم برحها الى « مرج دابق » فأقام به الى الأحد ٢٥ رجب .

#### \*\*\*

# معركة مرج دابق:

وأحس الغورى فى صباح الأحد المذكور - ٢٥ رجب عام ٢٦٥ هـ - بظهور طلائع الجيش العثمانى عن كثب . ويبدو أن ذلك كان عند الفجر . فصلى الصبح وركب الى « زغزغين وتل الفار » وعلى رأسه تخفيفة صغيرة ، وعلى جسده ثوب أبيض ، وعلى كتفه طبر .

وصار يرتب عسكره بنفسه . فكان موقفه فى القلب . وحوله أربعون مصحفا شريفا فى أكياس من الحرير الأصفر يحملها جماعة من الأشراف . وكان من بينها مصحف شريف بخط الامام عثمان بن عفان – رضى الله عنه – ومن حوله جماعات من الصوفية والأشراف ، ومعهم أعلامهم ما بين حمراء وخضراء . والصنجق السلطاني – العكم – خلف السلطان

<sup>(</sup>۱) الكواكب السارة ج 1 في ترجمة قانصوه الفورى • ـ ووسالة ابن زنبل في تاريخ النزاع بين الفورى والسلطان سليم •

بنحو عشرين ذراعا . ووقف مقدم المماليك « سنبل العثماني » تحته ، وكذلك قضاة الشرع والأمير تمر الزردكاش ، ومجموعة من الخاصكية ، وحولهم أمراء مصر بمماليكهم . وبجوارهم عامة العسكر السلطاني المصرى من الجلبان والقرائصة وغيرهم .

وركب الخليفة المتوكل على الله ، ووقف على يمين السلطان ، وعلى كتفه طبر ، وعلى رأسه الصنجق الخليفتى . ووقف بازاء الخليفة الصبى العثمانى الأمير «قاسم بك » أخو السلطان سليم الذى فر منه الى الغورى . وعلى رأسه صنجق من الحرير الأحمر . وقد رأى الغورى أن يبرزه أمام الجند العثمانى فلعلهم يلتفون حوله ويخذلون سلطانهم ...

وجعل الأمير « سيباى » نائب الشام ، على ميمنة الجيش ومعه جنود الشام . والأمير « خايربيك » نائب حلب على ميسرته ، ومعه جنود حلب .

واقترب الجيشان : العثماني والمصرى ، حتى صار كل منهما بازاء الآخر .

وبدأ القتال . فبرز الأمير الكبير « سودون العجمى » والأمير « سيباى » وعاضدتهم جموع من المماليك القرانصة — دون الجلبان ـ فقاتلوا قتالا شديدا ، كانت تتيجته هزيمة الجيش العثماني هزيمة منكرة ، وغنم منه المصريون سبعة صناجق ، وعددا من المكاحل ، وأسروا جمعا كبيرا من رماة البندق ، وقتلوا ما يزيد على عشرة آلاف جندى .

وخارت معنوية السلطان سليم ، أمام هذه البسالة النادرة ، حتى هم بالفرار أو طلب الأمان ـ على ما روى ـ ·

وكانت هـذه بداية موفقة للجيش المصرى . ولو استمر يقاتل على قلب رجل واحـد ، لانتهى الى ظفر محقق حاسم ، ولتغير وجه التاريخ .

ولكن الدسيسة والحيانة أطلت كل منهما بقرونها \_ وبدأت آثار الوقيعة والائتمار والغدر تظهر في ميدان المعركة . فسرعان ما فشت القالة بين صفوف الجند ، بأن السلطان أوحى الى الجلبان بألا يقاتلوا ، حتى يصطلى القرائصة وحدهم بنار المعركة ، فيتخلص منهم . وصدق القرائصة هذه القالة ، وكانت لهم على صدقها شواهد كثيرة . فثنوا العزم عن القتاا، في هذا الموقف الضائف ، وتراخوا عن اتمام المعركة الى حد الظفر الحاسم ، وغفلوا عن أن الطامة اذا نزلت عمت .

واسترد العثمانيون معنويتهم واستأنغوا القتال بنشاط جديد وحماسة بالغة ، وهجموا على الجيش المصرى هجمة صادقة ، فزحزحوه عن مكانه ، وقتلوا كثيرا من فرسانه ، فاستشهد الأمير الشجاع سودون العجمى ، والأمير الباسل سيباى ، وغيرهما . وأسر الأمير «قانصوه بن سلطان جركس» ، وغيره . وخر الجنود صرعى أمام بندق الرصاص الذى أصلاهم به رماة العثمانيين ، فلم تجد فروسيتهم أمامه فتيلا .

وفى تلك الأثناء كان طرف آخر من أطراف الخيانة قد ظهر . فقد انسحب الأمير « خايربيك » نائب حلب من ميسرة الجيش ،

وأظهر الهزيمة دون قتال . وتقهقر بمن معه فارين الى حلب . وذاع نبأ فراره ، فدب الرعب فى أوصال الجيش ، والعثمانيون يشخنون فيه ، فسقط منه مئات القتلى . وامتلأ المرج المشئوم بالجثث والرءوس وبدا شبح الهزيمة مخيفا مفزعا . فتفلتت بقية الجنود من الميدان لواذا لا يلوون على شيء ، ناجين بأنفسهم من هلاك محقق .

ولبث الغورى ــ قائد المعركة ــ واقفا فى مكانه من القلب لا يتزحزح تحت صنجقه . وهو يرى جيشه العظيم يمزقه ذئاب العثمانيين . ويرى عسكره يلوذ بالفرار .

وقد وقف من حوله نفر من خاصته قليلون. فأخذ يستغيث وينادى عسكره الهارب ويقول: « هذا وقت المروءة ... هذا وقت الغوث ... » فلم يستجب له أحد ، حتى بلغ به اليأس مبلغه ، فالتفت الى مشايخ الصوفية الواقفين قريبا منه وقال لهم: « ادعوا لى الله بالنصر ، فهذا وقت دعائكم » ...

واشتعل قلبه حزنا وكمدا ، واتقدت فى نفسه نار الحسرة . وكان اليوم شديد الحر ، ورحى الحرب دائرة لا تهدأ ، وانعقد بين العسكرين غبار كثيف ، فأظلم الجو حتى صار المحاربون لا يرى بعضهم بعضا ، وساد الاضطراب والذعر ، وبدت الكسرة بارزة لعينى الغورى ولمن حوله من المقربين . وخشى الأمير « تحر الزردكاش » مغبة الموقف على السلطان ، فطوى أعلامه وقال : « يا مولانا السلطان ان عسكر ابن عثمان قد

أدركنا ، فانج بنفسك واهرب الى حلب » . فلوى السلطان عنان فرسه ليهرب ...

#### \* \* \*

### نهاية الغورى:

وقد روى أن الغورى لما رأى عسكره يهرب أمام عينيه ولا يسمع أحد منهم نداءه . ورأى رجال خاصته وأمراء دولته يقتلون ، تحقق من الهزيمة ، فأصيب بالشلل وبطلت شقته وارتخى فمه . فطلب جرعة ماء ، فجاءوا له بها فى طاسة من الذهب . ثم لوى عنان فرسه ليهرب ، كما أشير عليه ، فخطت به فرسه قليلا ، ولكنه لم يتماسك فهوى من فوقها الى الأرض ، وزهقت روحه التياعا وحسرة .

وقيل ان الخيل داسته حينذاك ، وصعدت الدماء من حلقه . ومن حين موته لم يعلم له خبر ، ولم يعشر له على أثر . ولم تظهر له جثة بين جثث القتلى . وكأن الأرض انشقت فابتلعته فى الحال . وقيل ان الذئاب أسرعت اليه فنهشت جثته ...

ويذكر ابن زنبل الرمال أن الغورى لما وقع على الأرض ، رأى أتباعه \_ ومنهم الأمير « أقباى الطويل » والأمير « علان » أن يقطعوا رأسه ويرموه فى جب ، حتى لا يستطيع العدو أن يميز جثته من بين الجثث ، فيجز رأسه لكى يطوف به فى جميع بلاد الروم . فقطعوه ١ .

<sup>(</sup>١) تاريخ النزاع بين الفورى والسلطان سليم ، لابن زنبل الرمال .

وهكذا كانت نهاية الغورى ونهاية عسكره الضخم وجيشه العظيم ، فى موقعة لم تدم نهارا كاملا . اذ بدأت من طلوع الشمس الى ما بعد الظهر . وهكذا كانت خاتمة ملكه وحكمه ، لقد قدّضى عليه فى ساعات من نهار ، بعد أن تصرف فى ملك مصر والشام وحلب والحجاز وسائر البلاد التابعة ، مدة امتدت زهاء خمس عشرة سنة وتسعة أشهر وخسسة وعشرين يوما . من مستهل شوال عام ٩٠٦ هـ الى يوم ٢٥ رجب عام ٩٣٢ هـ .

وهو السلطان الوحيد من بين سلطين المماليك ، الذي خرج للدفاع عن بلاده وسلطنته وكرامته ، فاستشهد في المعركة تحت أعلام بلاده وبعيدا عنها \_ كما نوهنا \_ .

#### \* \* \*

## نتائج مباشرة للمعركة:

تعتبر معركة « مرج دابق » من المعارك الفاصلة . وكان لها نتائج مباشرة بالنسبة الى مصر . فقد أنهت حكم الغورى وقضت على سلطنته \_ كما ذكرنا \_ وكانت ضربة قاصمة للحكم المملوكي . وقد قتل فيها عدد كبير جدا من أمراء الدولة وجنودها ، ولا سيما القرائصة .

وفكو رالمعركة استولى العثمانيون على مخيمات السلطان والأمراء وعامة الجيش، وغنموا ما تحتويه من الأمتعة والأموال والأسلحة والذخائر ونحوها، وهي كثيرة لا تعد ولا تحصى. وفرات فلول الجيش المصرى قاصدين الى حلب، للاحتماء

بها ، وربما لتنظيم صفوفهم انتظارا للقتال . ولكن أهل حلب وجدوا فيهم فرصة فريدة للانتقام لما أصابهم من الأذى والضرر على يد جنود الحملة الأولى ، وخشوا على مدينتهم مغبة وجود هذه الفلول بها . ولهذا وثبوا عليهم وثبة صادقة وقاتلوهم قتالا شديدا ، ومنعوهم من دخول المدينة ، ونهبوا ما معهم . حتى قيل انه جرى على هذه الفلول من أهل حلب ، أشق مما جرى عليهم من العثمانيين ...

واضطرت هذه الفلول الى اللياذ بطريق دمشق ، فبلغوها وهم فى أسوأ حال . ثم أخذوا طريقهم الى مصر . وفى الطريق بين قطيا والصالحية لقيتهم جماعات من العربان ، فقاتلوهم أيضا ونهبوا ما تبقى معهم ، وجرى عليهم منهم مرة أخرى ، مثل ما جرى عليهم من أهل حلب . وما بلغوا القاهرة الا بشق الأنفس ، مشعثين لا يكادون يؤمنون بالنجاة ... وتلك عاقبة التفرق والخيانة والجبن .

وفتحت هذه المعركة الطريق سهلا الى حلب ، أمام السلطان سليم . وقد أصبحت المدينة وليس فيها من جنسود مصر من يدافع عنها . وكان نائبها الخائن « خايربيك » قد أعد العدة لتسليمها . وكان بعد فراره اليها من المعركة ، أشاع أن الغورى قد قتل ـ ولم يكن قد قتل بعد \_ وكان الناصرى محمد بن الغورى مقيما فى حلب ، ينتظر نتيجة المعركة ، ومعه كثير من أتباعه ، فحثه « خايربيك » على العودة السريعة الى القاهرة هو وأتباعه ، لكى يتبايع بالسلطنة بدلا من أبيسه . فخرج

الناصرى محمد على عجل . \_ وهكذا أخلى « خايربيك» المدينة من كل عنصر من عناصر المقاومة .

وتحول السلطان سليم الى حلب ، فملكها دون مدافع . ورحب به أهلها ترحيبا عظيما ، ودخلوا سراعا فى طاعته ، ودعوا له بالنصر والتأييد ...

وكان الخليفة المتوكل على الله وقضاة الشرع \_ ما عدا القاضى الحنفى الذى استطاع الفرار والعودة الى القاهرة \_ قد وقعوا فى الأسر . فاستقدمهم السلطان سليم اليه ، وسأل المتوكل عن أصله ونسبه ، ثم أنعم عليه ووعده باعادته الى بغداد . أما القضاة فقد وبخهم توبيخا شديدا لأنهم يأخذون الرشوة على الأحكام الشرعية ، ولأنهم يسعون بالأموال لولاية القضاء ، ولأنهم لم ينصحوا سلطانهم بالكف عن المظالم ...

وكان الأمير « قانصوه الأشرفى » نائب قلعة حلب ، قد فر . فاستولى عليها السلطان سليم ، وغنم ما فيها من ودائع الغورى وذخائره ونفائسه ، وودائع أمرائه وعسكره . وهي ما بين تحف وأموال وأسلحة وذهب ، جمعها الغورى وبذل في جمعها ما بذل ، فضاعت في ساعات . ولو أبقاها بالقاهرة ، لعاونت البلاد على ما أصابها من المحن .

وباستيلاء السلطان سليم على حلب ، فتتح الطربق أمامه الى الشام ومصر .

# مصر بعد مصرع الفورى :

ساد الحزن أرجاء البلاد ، وملا الذعر فجاجها . وتنادى الناعون فى كل جانب من جوانب القاهرة . وانتهز هذه الفرصة كثير من العربان ، فقتلوا ونهبوا ، ولا سيما أتباع شيخ العرب « أحمد بن بقر » .

وملأت الفوضى ربوع الشام ومصر ، واستغرقت عودة فلول الجيش أسابيع ، كان الجنود فى خلالها يعودون فرادى وجماعات ، وهم فى أبأس الأحوال . وساور القلق نفوس الناس ، وأصبحوا فى حيرة من أمر المستقبل . وعول بعض المماليك الجلبان على القيام بفتنة عظيمة ونهب خان الخليلى وقتل من فيه من التجار الأروام ، بحجة انتمائهم الى العثمانيين ، وشماتتهم فى مقتل الغورى . فمنعهم طومان باى الدوادار نائب الغيرة .

#### \*\*\*

وكان أمر الخونة الذين مالئوا الأعداء ، قد كشف . وعرف منهم ـ فضلا عن خايربيك وخشقدم شاد الشون : ابراهيم السمرقندى ويونس العادلى والعجمى الشنقجى الذى كان مضحك الغورى ونديمه . . !

فأمر طومان بأى باقتحام بيت السمرقندى والعادلى والقبض على أبنائهما وحاشيتهما ، ومصادرة حواصلهما وأمتعتهما . وقبض على الأمير « قانصوه الأشرفي » نائب قلعة حلب ،

الذى فر وترك القلعة نهبا ميسرا للسلطان سليم ، دون أن يبذل أى مجهود فى حمايتها أو الدفاع عنها ، أو ينقل ما فيها من الذخائر والأموال.

#### \*\*\*

وكان هناك بعض الأمراء يتطلعون الى منصب السلطنة . ولكن منطق الحوادث كان يدل على أن السلطان الجديد الذى يتنتظر اختياره هو الأمير «طرومان باى » الدوادار نائب الغيبة .

وأجمع أمراء القاهرة ، على وجه التقريب ، على اختياره سلطانا للبلاد ، فامتنع امتناعا شديدا لحرج الموقف وقلة المال وضعف وسائل الدفاع وتفرق قلوب الأمراء والجند . فوسطوا بينهم الشيخ « أبو السعود الجارحي » أحد المتصوفة حينذاك ، حتى رضى طومان باى بالسلطنة ، على شرط أن يطيعه الأمراء ويعاونوه . ولقبوه بالملك الأشرف .

وكان موقفه لا يحسد عليه . فالخزائن خاوية والجنود لم يعتد لهم هم سوى النهب والسلب ، والأمراء عصاة ، والفوضى ضاربة بجرانها ، والناس فى قلق وذعر لا يعسرفون المصير ، والخشية من العدو الزاحف مفزعة . والعربان يناصبون الجراكسة العداء ، ويزندون فى فزع الناس بفتكهم ونهبهم .

والعجيب أن هذه الشدة النازلة لم تستطع أن توحد بين القلوب ، وتجمع بين الصفوف ، ولهذا وجد طومان باي

صعوبات لا حد لها فى سبيل الاستعداد لقتال فترض عليه فرضا ، وقهر عليه قهرا .

#### \*\*\*

وعلى الرغم من ذلك كله ، استطاع « طومان باى » بما بذل من حيلة وجهد ، وبما أوتى من ليمان وشجاعة وجلد ، أن يجمع المال ، ويصنع السلاح ، ويحشد الرجال ، ويرسم الخطة ، للقاء المنظر .

غير أنه كان دون استعداد العثمانيين ، الذين زادهم الظفر والنصر قوة الى قوتهم ، والذين استولوا على ذخائر مصر فى قلعة حلب فكأثروا بها ، والذين زحفوا من حلب الى دمشق ، الى حدود مصر ، دون أن يجدوا مقاومة تذكر .

وكانوا الى جانب ظفرهم وازدياد قوتهم وامكانياتهم فى القتال ، يطيعون سلطانهم فيما يأمر وينهى . فكانت قلوبهم متحدة ، وأهدافهم واحدة ، فضلا عن دقة نظامهم ، وتعزيزهم بفرق المدفعية الحديثة ، ورماة البندق .

وظل العثمانيون فى زحفهم حتى بلغوا الريدانية فى ظواهر القاهرة . وكان طومان باى قد استعد للمعركة فيها على كره منه . وكان من رأيه الخروج بعيدا لمقاتلة العدو ، فلم يطعه الأمراء وفضلوا انتظار العدو حتى يقتحم عليهم ديارهم .

وفى يوم الحميس ٢٩ ذى الحجة عام ٢٢٦ هـ ، وصل عسكر السلطان سليم الى الجبل الأحمر ، فتلاقى العسكران المصرى

والعثمانى على أطراف الريدانية ، فكانت بينهما موقعة أروع وأشد هولا من موقعة مرج دابق .

وبالرغم من بطولة «طومان باى » واستبسال كثير من أمرائه وجنوده ، دارت عليه الدائرة . ودخل العثمانيون مدينة القاهرة ثانى يوم معركة الريدانية ، فى موكب حاشد ، على رأسه الخليفة المتوكل ووزراء السلطان سليم ، وقضاة الشرع الثلاثة : الطويل والدميرى والفتوحى . ومعهم الحونة : خايربيك ويونس العادلى وخشقدم شادالشون .

ثم تحول السلطان سليم الى القاهرة فدخلها دخول الفاتحين وسئلمت اليه مفاتيح القلعة . وبذلك تم هذا الاحتلال المشئوم .

#### \*\*\*

ولم يهدأ «طومان باى » ، وظل يجمع الأنصار وينظم الصفوف ويرسم الحطط ، للمقاومة والدفاع ، وللايقاع بالعثمانيين أينما كانوا . وانضم اليه جموع حاشدة من فتيان القاهرة وشجعانها وأشدائها . فظلوا يناوئونهم زمنا طويلا ، فى حماسة منقطعة النظير ، وفى شهامة بالغة ، ووقعت بين الفريقين وقائع مروعة فى بولاق وفى الصليبة وفى الجيزة وغيرها . وشهدت هذه الأماكن قصصا أسطورية لأبطال من الچركس والمصريين ، وهم يدافعون الغزاة عن أرضهم وبلادهم العزيزة . كما شهدت ضروبا من الخيانات وخسة الضمير من بعض العربان . وتكشف موقف « جان بردى الغزالي » بتضليلاته العربان . وتكشف موقف « جان بردى الغزالي » بتضليلاته

الطومان باى ، وتعــويقاته لحركة المقــاومة . وتخــذيله عن العثمانيين .

وأخيرا فر البطل «طومان باى» ، الذى كان يعتبر الدفاع عن البلاد واجبا دينيا ، الى « تروجة » بالغربية ، عند صديقه شيخ العربان « حسن بن مرعى » فأمنه على حياته ، ثم وشى به الى السلطان سليم !! فقبض عليه وشنقه على باب زويلة ، يوم الاثنين ٢٢ ربيع الأول عام ٣٢٩ هـ ، والناس تبكى له شفقة عليه واكبارا لشهامته .

#### \*\*\*

واستتب الأمر عصر والشام وحلب للسلطان سليم . ودخل أمير مكة « الشريف بركات » فى طاعته . وبذلك ورث مثلك الجراكسة .

وقد أقام بالقاهرة يرتب أمورها ويدبر أحوالها . وجعل « خايربيك » نائبا عنه فى مصر ، و « جان بردى الغزالى » نائبا عنه فى الشام .

وأمر بحمل أموال مصر وذخائرها وتحفها ونفائسها وخطوطاتها ، الى عاصمة ملكه . وجمع مئات من الصناع والعمال وذوى الخبرة وأهل الحرف وغيرهم ، فأرحلهم الى القسطنطينية ، وأرحل اليها أيضا الناصرى محمد بن الغورى ، والمتوكل على الله الخليفة العباسى .

ثم عاد السلطان سليم الى عاصمة ملكه فى يوم الخميس ٢٣ شعبان عام ٩٢٣ هـ .

ويعتبر هذا الاحتلال نتيجة غير مباشرة لمعركة مرج دابق. وبه زالت دولة المماليك ــ البحرية والجركسية ــ بعد أن حكمت هذه الرقعة الواسعة الهامة من الوطن العربى الكبير، من حدود ليبيا الى الفرات، ومن شمال حلب وشرقها الى جنوب الحجاز. وحفظتها موحدة مترابطة، زهاء ٢٧٥ سنة، دائبة على نشر الحضارة الاسلامية والعربية، ومكافحة أعداء الدين والعروبة.

وبالاحتلال العثماني صارت مصر تابعة بعد أن كانت متبوعة . ومحتلة بعد أن كانت مستقلة . ونيابة بعد أن كانت سلطنة وتابعة لدولة الحلافة ، بعد أن كانت دارا نها . وبه حرمت أسباب النهوض ودخلت في دور تأخر وانحلال طويل ، وفي طور ضعف وفاقة وجهل . ولم يكن ما أصاب الشام وغيرها من بلاد السلطنة المصرية ، بأقل مما أصاب مصر . ودخلت جميعا في حالة من التفكك والتقاطع ، بعد أن عاشت معا في حياة كرعة يظللها التعاون والألفة والأخوة والوحدة .

# الفصر التاسع

# الغورى: صفاته وأخلاقه وما له وما عليه

نعرض فى هذا الفصل لبعض النواحى النفسية التى تجلت فى الأشرف قانصوه الغورى ، والتى تكمل ما رسمناه له من جواف فى الفصول السابقة . ذاكرين فى خلال ذلك أشياء من محاسنه ومساوئه .

وقد وصفه ابن اياس المؤرخ فقال: « كانت صفته طويل القامة غليظ الجسد ذو كرش كبير ، أبيض اللون ، مدور الوجه ، مشحم العينين ، جهورى الصوت ، مستدير اللحية ، ولم يظهر بلحيته الشيب الا قليلا.

وكان ملكا مهابا جليلا مبجلا فى المواكب ملء العيون فى المنظر . ولولا ظلمه وكثرة مصادراته للرعية وحبه لجمع الأموال لكان خيار ملوك الحراكسة ، بل وخيار ملوك مصر قاطبة » .

#### \* \* \*

ویسدو أن الغوری لم یکن مزواجا ، وان کان ـ علی ما یبدو ـ قد تزوج بأکثر من واحدة . فقد روی ابن ایاس : أنه فی ۱۹ ربیع الأول عام ۹۲۲ هـ توفیت « خوند جان سکر »

الچركسية ، مستولدة الغورى . وهي أم ولده الذي توفى في سنة ١٠٠ هـ » .

وهذه المتوفاة \_ على ما يبدو من عبارات ابن اياس \_ غير أم ابنه الناصرى محمد ، الذى خرج معه الى حلب ، ثم عاد الى القاهرة بعد معركة مرج دابق ، ثم صحبه السلطان سلبم معه عند عودته الى القسطنطينية .

أما أولاده فيقول ابن زنبل الرمال : ان الغورى رزق ثلاثة من الأبناء الذكور . ولم يعش منهم غير الناصرى محمد .

#### \* \* \*

### ميله الى السلم:

ولعل من أبرز صفات الغورى واتجاهاته ، ميله الى السلم ، وتفضيله حياة الموادعة والاستقرار عن حياة المناهضة والاثارة . وقد نوجه الى هذه السياسة شيئا من النقد . ولكن الذي لا شك فيه أنه بانتهاجها هيأ للبلاد ، نسبيا ، جواً من السلم استمر نحو سستة عشر عاما ، اذا ما صرفنا النظر عن الفتن الداخلية وتجاريده الصغيرة الى الحجاز والهند والسواحل الشمالية .

وقد جنح منذ ولايته الى سياسة الدفاع عن بلاد سلطنته ، فلم يكن يلجأ الى تكتيب الكتائب وتجريد الحملات ، الا عندما يحس أن هناك معتديا على أطرافها . وكان يسرع الى ابطال الحملة ، عندما يعلم أن المعتدى قد كف عن اعتدائه .

#### اهتمامه بالنشآت:

وازاء كفه عن المغامرات الخارجية ، اهتم اهتماما بالغا بانشاء المرافق النافعة للناس سواء أكان ذلك فى داخل البلاد أم فى خارجها . كما عنى بانشاء القصور والدور والحوانيت وما الى ذلك مما سبق لنا بيانه . وحقا عنى بجوار المرافق العامة ، عنشاته الخاصة . ولكنه لم يفتر عن انشاء المساجد والمدارس والمكاتب والقناطر والجسور والأسوار والبروج وغيرها .

# حبه للعلوم والفنون:

وقد ألمعنا الى ما كان بالبلاد فى عصره من ألوان العلم والثقافة .ورأينا أنه كانت تدرس بها علوم الدين واللغة العربية ، وانتشرت بها جملة من الفنون والصناعات ، كالطب والهندسة الزراعية وهندسة البناء وصناعة السفن والأسلحة وغير ذلك . وقد شجع الغورى حياة العلم والفن . ولعل اهتمامه باقامة المبانى ، وتجميلها بضروب من الزخرف والزينة ، كان أحد مظاهر هذا التشجيع . وقد رأيناه فى عام ١٠٨ هـ بعد الفراع من تشييد مسجده بالشرابشيين ، ينعم على « اينال » شاد العمائر الذى أشرف على بنائه ، بلقب الامارة ، ويمنح غيره من المهندسين والعمال والصناع خلعا نفيسة ومبالغ مالية .

ورأيناه في عام ٩١٠ هـ يشيد مدرسته قبالة مسجده ، ويقرر بها الدروس الدينية ، ويعين بها عددا من الصوفية .

وكان يذهب بنفسه من آن الى آخر ، للكشف عن جسر

يصلحه ، أو برج يرممه ، أو قصر يشيده ، أو خليج يحفره . ويراجع المهندسين والعمال ، ويدلهم على نواحى النقص ليتلافوها ، ويوضح لهم رأيه ليتبعوه .

ومن الأمثلة حفر خليج الزعفران . فقد أمر بحفره فلم يتم كما يريد . فأمر في ربيع الثاني عام ٩١٧ هـ باعادة حفره ورسم للأمير « أنصباى » حاجب الحجاب أن يتوجه الى قناطر الأوز ، ويباشر حفر هذا الخليج بنفسه . فأحضر الجراريف والأبقار والعمال ، وسمه على العمل على تم حفر الخليج . وذهب السلطان للكشف عليه فلم يرق له هذا الحفر ، ووبخ الأمير «ألصباي» وأمر مرة أخرى باعادة الحفر وفق مارسم له . ففعل . وقد كان الغورى ذا حظ لا بأس به من العلوم الدينية ، مولعاً بقراءة كتب التاريخ والسير والقصص . ويقول ابن اياس : « وكان مغرما بقراءة التواريخ والسير ودواوين الأشعار » . ويصفه الشريفي الشاعر الذي ترجم له الشاهنامة بقوله نه مادحا: « ما تذكر كلمة من العلم والمعرفة الا أنت محيط بها ، وقد أوتى قلبك حظا من كل معرفة . كأن ضميرك اللوح المحفوظ» . ويقول : « لك يد في كل فن ، ولك مشاركة في كل موضوع ، وكم مشكل لا تناله الأيدى حللت بادراكك . الانشاء والشعر والغزل والعلم والبحث والجدل ، كل هذه نراه فيك بحرا زاخرا . لقد تحير الحلق فيك » ١ .

<sup>(</sup>۱) مجالس السلطان الفورى ص ۲۹ ، ۰ والعبارة من ترجمة المرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام لشعر الشريغي .

وكان العورى دءوبا على عقد مجالس العلم والمناظرة بالقلعة . يدعو اليها ويشاهدها ويشارك فيها مشاركة جادة . واعتاد ان يعقدها مرة أو أكثر فى كل أسبوع . ويدعو اليها امامه وبعض العلماء الأعلام . فيطرقون فى مناقشاتهم مسائل متنوعة فى الفقه أو التفسير أو التاريخ أو الأدب أو السياسة أو غير ذلك . وكان أحدهم يطرح السؤال ، فتدور المناقشة فيه والاجابة عليه ، والغورى يشارك بالسؤال وبالجواب .

وقد نشر المرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام عام ١٩٤١ م. كتابا بعنوان « مجالس السلطان الغورى » ضمنه مقتبسات من. آراء الغورى ومحاوراته مع مشاهدى مجالسه من الأئمة والعلماء . وممن كان يشهدها الشيخان : شمس الدين السمديسى » ومحب الدين المكى ، من أئمة السلطان . وبرهان الدين بن أبى شريف قاضى قضاة الشافعية ، ومحمود بن أجا الحلبى كاتب السر وصاحب ديوان الانشاء .

# معرفته بالعربية وبالشعر:

وفضلا عن معرفته بلغته التركية ، معرفة أقدرته على نظم الشعر بها \_ كما يروى ابن اياس \_ كان يتكلم العربية ، بل كان عارفا بالفصحى وشيء من نحوها وبلاغتها . وكان أديبا فصيحا ينظم الشعر العربي الفصيح .

وقد مدحه القاضى شهاب الدين أحمد بن فرفور ، قاضى. دمشق حينذاك ، بقصيدة دالية خفيفة ، قال فيها :

للك الملك بالفتح المبين مخلد لأنك بالنصر العزيز مؤيد وأنت العزيز الطاهر الكامل الذي هو الأشرف العوري وهو المسدد الخ.

فابتهج الغورى بقصيدة القاضى ، ورد عليه بقصيدة من بحرها ورويها فى نحو ثلاثة وثلاثين بيتا ، قال فيها :

أجاد لنا القاضي ابن فرفور أحمد

مديحا به أثنى عليه وأحمد شهاب لدين الله والشمس باهر

مناقبه مشهورة ليس تجمد وقاضى قضاة الشام جاء يزورنا

ویثبت دعــوی حبنــا ویؤکد ویهـــدی لنا منــه دعاء فمرحبا

به زائرا للأنس جاء يجدد

.... الخ ١..

# حبه للفناء والموسيقي :

وليس غريبا على الغورى حينئذ ، أن يكون مولعا بسماع الأغانى والموسيقى ، وهو الذى يحب الشعر ، وينظمه بالعربية والتركية . ونعتقد أن ذلك كان أحد عوامل نشاط هذه الفنون

<sup>(</sup>۱) الكواكب السائرة ج ۱ : ترجمة قائصوه الغورى .

الجميلة فى زمانه . فقد كثر المغنون والمغنيات والموسيقيون على الخميلة فى زمانه . فقد كثر المغنون والضحة . وكانت لهم بين الناس مكانة عظيمة .

وقد نزل الغورى فى ثانى يوم عيد الأضحى عام ٩١٥ هـ الى قبة يشبك الدوادار بالمطرية ومد هناك موائد حافلة ، واستدعى اليه جماعة من المغنين وأرباب الآلات . ورسم لبعض الأمراء العشرات بأن يرقص ، ثم أمر له بمائة دينار .

ويذكر ابن اياس المؤرخ في حوادث ذي القعدة عام ٩١٨ هـ أن الغورى سافر الى الفيوم ، وتصب له في طريقه اليها وطاق عظيم – أي خيمة كبيرة – في سفح الأهرام . واستصحب معه جماعة من المغنين والموسيقيين ، منهم محمد بن عونية العواد وجلال السنطيري ، والبوالقة ، وابن الليموني ، وغيرهم .

ولما أقيم حفل زفاف الأمير قايتباى من الأمراء الطبلخانات ، في المحرم عام ٩٢٢ هـ ، اجتمع فيه خمس وعشرون رئيسة من المغنيات .

وقال ابن اياس ان الناصرى محمد بن قجق نديم السلطان ، كان علامة فى ضرب الطنبورة عارفا بصنعة الأنغام . ولما مات فى رمضان عام ٩٢٠ هـ كانت جنازته حافلة مشى فيها أعيان الناس .

# ولوعه بالزينات ومظاهر الجمال والترف والتسلية:

وكان الغورى متأنقا فى ملبسه حسن البزة ذا ذوق فى تخير ملابسه وألوانها . يتضح لك ذلك مما يصفه به المؤرخ ابن اياس عند ذكر مواكبه واستقبالاته . ويقول ابن اياس : « وكان يشد فى وسطه حياصة ذهب ، عوضا عن الشد البعلبكى . وكان يلبس فى أصابعه الخواتم والياقوت الأحمر والفيروز والزمرد والماس وعين الهر . وكان مولعا بشم الرائحة الطيبة من المسك والعود والبخور . وكان ترفا فى مأكله ومشربه وملبسه » .

وكان الغورى حريصا على لبس الملابس البيضاء في الصيف، والصوفية في الشتاء . وكان لذلك مواعيد محددة يندر أن تتخلف . وكان معنيا بالنظام والترتيب ، ينظم مواكبه بنفسه أحيانا ، ولوعا بنشر الزينات في طريقها ، وقد يأمر باقامتها ويحدد أماكنها ومدتها .

ومما يدل على غرامه عظاهر النظام والجمال ، عنايته البالغة بزخرفة مبانيه وتزويدها بالتحف الثمينة . واهتمامه بانساء البساتين وغرس الغراس والأزهار . وقد أشرنا الى بستانه العظيم الذي أنشأه عيدان القلعة ، والى الفواكه والأزهار التي جلب غراسها من أجله من بلاد الشام . وقد أينعت في عام ١٥٥ هـ وأخرجت الورد والياسمين والبان والزنبق والسوسن وغيرها .

قال ابن اياس: « فكان السلطان يوضع له \_ أى فى البستان \_ دكة كبيرة مطعمة بالعاج والأبنوس، ويفرش فوقها مقعد مخمل بنطع ويجلس عليه. وتظله فروع الياسمين. وتقف حوله المماليك الحسان بأيديهم المذبات ينشون عليه. ويعلق فى الأشجار أقفاص فيها طيور مسموع ما بين هزارات ومطوق

وبلابل وشحارير وقمارى وفواخت وغير ذلك من طيور المسموع . ويطلق بين الأشجار دجاج حبش وبط صينى وحجل ، وغير ذلك من الطيور المختلفة . وتارة يجلس على البحرة التي طولها أربعون ذراعا ، وغتلىء كل يوم من ماء النيل بسواقى نقاًله من المجراة ، تجرى ليلا ونهارا . فيجلس على سرير هناك في غالب أيام الجمعة ، ولا يدخل عليه من الأمراء أحد الا من يختاره » .

ولم يكن البستان وحده هو الذي يقيم فيه للتسلية ، بل كثيرا ما نزل الى قصره بالمقياس ، أو الى قبة يشبك بالمطرية ، وهناك يقيم يوما أو أكثر ، يصحبه فيه من يشاء من الأمراء أو الجنود أو كبار رجال الدولة ، فيمدون الموائد الحافلة ويتسلون بضروب من التسلية .

وقد تفلت فى أحد أيام جمادى الآخرة عام ٩١٨ هـ من يين الكيمان خلف القلعة الى قصر المقياس وضرب خياما لعدد كبير من أمرائه وجنوده دعاهم لقضاء يوم هناك . ومد الهم القاضى محمود بن أجا الحلبى كاتب السر موائد شهية أنفق عليها نحو سبعمائة دينار . واستضاف السلطان القضاة وعددا من أعيان القاهرة . واستقدم طائفة من القراء والوعاظ للقراءة والذكر .

ثم أمر فانتشرت القناديل المضاءة فى قاعة المقياس والقصر وجامع المقياس ومئذته ، وامتدت الزينات الى شاطىء الروضة ومصر . وكان السلطان قد عمر « غليونا » كبيرا أنفق عليه نحو عشرين ألف دينار . فسحب الى قبالة المقياس وأوقد به نحو

عشرة آلاف قنديل . وأمر السلطان باحراقة نفط أنفق عليها نحو مائة وسبعين دينارا . ودوت أصوات الموسيقى فى كل مكان الى ساعة متأخرة من الليل .

قال ابن ایاس: واجتمع هناك خلق كثیر للتفرج. وارتفع سعر المركب الى خسسة دنانیر وأكثر ، وكانت اللیلة فاتنة حتى جذبت البنت من خدرها...

وكان للغورى ندماء يضحكونه فى بعض مجالسه بألعابهم وحركاتهم وفكاهاتهم . ومنهم « على باى » و « الشنقجى العجمى » الذى تبين فيما بعد أنه من جو اسيس السلطان سليم .

وفى يوم عاشوراء عام ٩١٨ هـ نزل السلطان الى قصره بالمقياس عند الغروب ، ومعه بعض الأمراء والمباشرين ، فأقام مدة واستقدم اليه المغنين والآلاتية يطربونه . ورقص مضحكه «على باى » ومثل عفريتا فى المحمل ، وسحب الأمير «كرتباى» والى القاهرة فرقصه . ثم الأمير أقباى الطويل فالقاضى بركات ابن موسى ، وهكذا .. ونثر غلمان السلطان الورود والأزاهير والرياحين على الحاضرين ، ثم بسطت جفان الفاكهة والحلوى ..

وكانت المبالغة فى الزينة وتعاطى الأطعمة من طوابع حفلاته . وقد نزل الى ميدان القلعة فى ١٥ المحرم عام ٩١٥ هـ ونصبت له خيمة كبيرة بجوار البحرة وأمر بجمع الورد من أرجاء القاهرة فنثره على البحرة ، وأوقدت القناديل حتى أضاءت كالنهار . واستضاف السلطان القضاة والأمراء والمباشرين ولفيفا من أعيان القاهرة . ومد لهم مائدة حافلة . قال ابن اياس : « فكان فى هذا

السماط نحو أربعمائة صحنصينى . ووزعت المأمونية الحموية ، كل قطعة نصف رطل . وبسط من الأوز والدجاج والغنم ما لا حصر له . ومد من اللحوم الأخرى ألفا وخمسمائة رطل . ومن اللحاج ألف طير ، ومن الأوز خمسمائة طير ، ومن الغنم المعاليف خمسين معلوفا . ومن الرمسان الرضع أربعين رميسا . حتى قيل انه أنفق على ذلك كله أكثر من ألف دينار . عا فى ذلك الحلوى والفاكهة والسكر وغيره » .

### حبه للرحلة والرياضة :

وكان الغورى ، بالرغم من بلوغه سن الستين عند سلطنته ، مولعا بالرحلة والألعاب الرياضية والحروج للنزهة فى الأماكن الخلوية . وقد قام بعدة رحلات الى خارج القاهرة . وكان الغرض الرسمى منها التفتيش على المنشآت والعمائر والجسور ونحو ذلك . ولكن الملاحظ أنه كان يتأنق فى اعدادها واختيار المصاحبين له فيها ، وتجهيزها بكل ما تحتاج اليه من وسائل الراحة والترفيه ، مما جعلها أيضا رحلات رياضية للنزهة والتسلية .

وقد رحل الى الأهرام والفيوم عام ٩١٨ هـ . والى العكرشا والجيزة وانبابة والسويس . ورحل الى الاسكندرية ورشيد .

ولما قام برحلته الى الأهرام والفيوم نزل من القلعة وأمامه مجموعة كبيرة من الحيول بسروج ذهبية وكنابيش ومعه الأمير طــومان باى الدوادار ، وغــيره من الأمــراء الخاصــكية

والسلاحدارية ، وكان السلطان يلبس ثوبا صدوفيا فستقى اللون ، وعلى رأسه تخفيفة ملساء.

واتجه الى الأهرام حيث نصب له بسفحه خيمة أقام بها عدة أيام يطربه المغنون ابن عونية والسنطيرى والبوالقة وابن الليمونى وغيرهم . ثم رحل الى الفيوم وكشف على جسورها وأمر باصلاحها ثم عاد فأقام بالأهرام يومين فى أنس وسمر وسماع . وعاد الى القلعة فى موكب حافل .

وأبرز ما كان يزاوله بنفسه من الألعاب الرياضية ، الكرة ، وكان يتبارى فى ضربها مع الأمراء وهم يركبون الخيل ، بمضارب خاصة . وكانت هذه هى رياضته المحببة ، وكان لها موسم محدد فى السنة يبدأ عادة فى شهر بشنس ويستمر نحو شهرين ، ثم يختم باحتفال عظيم .

وكان يشجع ألعاب الفروسية والمهارة ، ويحب استعراضها بين آن وآن . ومنها لعبة « القبّق » وهي عبارة عن خسبة عالية تنتهي بدائرة من الخشب ، يصوب اللاعبون سهامهم الي جوفها ١ . ومنها ألعاب « الرماّحة » وهم فئة من الجند يبلغون أربعين ، يلبسون ملابس حمراء ، ويقومون بألعاب الفروسية بالرماح على خيولهم ، أمام المحمل في يوم دورائه .

وكانت ألعاب الرماحة أمام المحمل ، أحد تقاليد الدولة المملوكية . فأبطلت قبل سلطنة الغورى بأربعين عاما . فلما والي

<sup>(</sup>۱) هامش سلوك المقريزي ج ۱ ص ۱۸ه

أمر باعادتها ، واهتم بالرماحة اهتماما خاصا وشجعهم تشجيعا عظيما وأنفق عليهم بسخاء وخصص لهم المدربين وبنى لهم صواريخ مياه خاصة بهم بميدان القلعة ، حيث كانوا يقومون بتدريباتهم . وكثيرا ما استقدمهم فى مناسبات كثيرة ، ولا سيما عند وجود ضيوف لديه من الخارج أو سفراء ، فيقومون بألعابهم للتسلية والاعلان أيضا .

وفى المناسبات المذكورة كان يتسلى أيضا بمشاهدة رماة النشاب ، وصراع الكباش والثيران ، الى غير ذلك .

#### نزعته الدينية:

على الرغم مما سبق ، كانت له نزعة دينية شديدة ، وتمسك قوى بتعاليم الاسلام ، وحفاظ بارز على مظاهره وشعائره وفضلا عن أنه تقرب الى الله سبحانه وتعالى ، ببناء المساجد والمدارس ، وتقرير دروس الدين ، كان غيورا عليه وعلى الأخلاق غيرة تجلت فى مناسبات كثيرة . فكان مواظبا على الصلاة ، وعلى أداء صلاة الجمعة دون انقطاع ، فى مسجد القلعة غالبا ، فى حفل مناسب . وكان شديد الاهتمام باحياء المواسم والموالد والأعياد الدينية . واعداد ما تقضى به تقاليد الدولة وعرف الناس بشأنها ، ومن ذلك صدقات رمضان وخلع عيد الفطر وأضاحى العيد الأكبر ، وتوزيع ذلك على المستحقين .

وكانت صدقات رمضان يقوم باعدادها المحسب والوزير وناظر الدولة ، وهي كميات من اللحم والخبز والدقيق والسكر والغنم والبقر ، وما شابه ، وتحمل على رءوس الحمالين ويسيرون بها مزفوفة فى شوارع القاهرة ، والوزير والمحتسب على رأسها ، حتى يصلوا الى السلطان فى القلعة ، فيستعرضها ثم يخلع عليهم الخلع النفيسة .

ومن الطريف أنه كانت توزع على الناس مع لحم الأضاحى في العيد الأكبر ، سكاكين من الزردخاناة . وكانت هذه عادة من عادات الدولة . ولكنها أبطلت في عام ٩١٥ هـ .

واعتاد الغورى أن يستعرض نزلاء سجونه قبيل رمضان بقليل ، ثم يطلق سراح كثيرين منهم ، ويقوم بسداد ديون المدينين منهم .

وكذلك كان يجمع قراء القاهرة لتلاوة صحيح البخارى بجامع القلعة فى رمضان ، وفى نهايته تختم القراءة بالحوش السلطاني فى حفل ديني عظيم يشاهده السلطان وقضاته والعلماء وأعيان الفقهاء ، ويوزع على بعضهم الخلع والدنانير .

ولم تقتصر أعمال بره على شهر رمضان ، بل كان يبذلها فى كل مناسبة صالحة . وقد تجمع على بابه فى يوم عاشوراء من عام ٩١٢ هـ عـدد كبير من الفقراء المحتاجين ، فنزل اليهم بنفسه ، وأعطى كل واحد أشرفيا من الذهب ، حتى قيل اله بذل يومئذ نحو ثلاثة آلاف دينار .

وفى جمادى الآخرة عام ٩١٧ هـ زار مدرسته بالشرابشيين وأنعم على من بها من رجال الصوفية والبوابين والفراشين وأيتام

المكتب بنحو خمسمائة دينار . وأعطى كل شيخ من مشايخها عشرة دنانير أشرفية .

وفى جمادى الآخرة عام ٩١٩ هـ ، عاد الى القاهرة الأمير طومان باى الدوادار ، من الصعيد ومعه عدد كبير من مشايخ العربان ، وقد قيدهم فى الحديد ، بسبب ما تأخر عليهم من الغلال . وقيل انه كان نحو سبعين ألف اردب من القمح . فلما عرضهم على السلطان ، سكت قليلا ثم قال : « أطلقوهم جميعا ، فقد تركت ما عليهم لوجه الله تعالى » .

وكان كثير الالتجاء الى الله سبحانه وتعالى ، وبخاصة فى أوقات الأزمات . وقد أشرنا الى أن البلاد منيت فى أيامه بعدد من الأوبئة والطواعين العامة . فكان الغورى يعجل فيتقرب الى الله سبحانه ، لكى يرفع عن البلاد هذه الأوبئة ، ويجنبها ويلاتها ، وذلك بالغاء الضرائب الظالمة ، وبمصادرة أماكن الخمر والبوزة والفسوق ، وبالمناداة فى الناس باتباع أوامر الدين وتعاليمه وتأدية فروضه ، وبمنع الأمراء من المحاكمات والنظر فى قضايا المتخاصمين ، وترك ذلك لقضاة الشرع .

وقد مرض الغـورى فى عام ٩١٩ هـ بارتخاء فى جفونه ، حتى خشى على نفسه من العمى . فكان ـ على ما قيل ـ يكش من الوقوف بشباك القبة الأشرفية ، ويتضرع الى الله تعالى ، ويقـول : « يا من لا يوصف بالظلم والجور ، ارحم عبـدك قانصوه الغورى . ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا

لنكونن من الخاسرين » . وكان حينــذاك يكثر من ندائه : « يا بصير يا بصير .. » ..

وكان اذا فاض النيل ولم يبلغ حد الوفاء في ميعاده ، أو زاد زيادة ضارة ، اتجه الى الله سبحانه يدعوه أن يمن الوفاء أو الهبوط . ويجمع قضاة الشرع وقراء القاهرة لقراءة القرآن . وقد حكى ابن اياس أنه في عام ١٩٥ هـ زاد النيل في شهر هاتور ثمانية أصابع ، — أى في غير موعده — فتضرر الناس من ذلك . فرسم السلطان للقضاة الأربعة بأن يتوجهوا الى المقياس ويدعوا الله في هبوطه . فتوجهوا وقضوا ليلتهم بالمقياس ، وقرئت ختمة شريفة ، ومدت أسمطة حافلة . فهبط النيل في تلك الليلة نحو نصف ذراع ...

هذا ، ومن مظاهر تعصبه للدين وآدابه ، أن أحد خطباء المساجد ، واسمه «عمر بن علاء الدين النقيب الحنفى » ، صدر منه فى جمادى الأولى عام ١٣٥ هـ ، كلام فاحش فى حق سيدنا ابراهيم عليه السلام ، لا يليق صدوره من رجل مسلم فضلا عن خطيب دينى .

فلما عترف الأمر استتابه بعض القضاة فحقن دمه بذلك . ثم علم السلطان بخبره ، فأخذه الغضب وملكه الحنق ، وأبى الا أن تضرب عنقه . وأمر بعقد مجلس فى حضرته شهده القضاة الأربعة وعدد من كبار العلماء حينذاك ، وكان من بينهم زكريا الإنصارى وابن أبى شريف ونور الدين المحلى . فقال الشيخ زكريا ان هذا المذنب اذا تاب الى الله واستغفره ، قبلت توبته

وحقن دمه . فوافقه على ذلك ابن أبى شريف . ووقعت مشادة عنيفة بين قاضى الحنفية عبد البر بن الشحنة والشيخ نور الدين المحلى ، وأخذوا فى قراءة أقوال العلماء فى مثل هذا الحادث . وبعد دراستها قرروا ايداع المذنب فى السجن .

#### تصديه للقضاء:

والواضح من سيرة الغورى أنه كان يجلس أحيانا بالحوش السلطاني للمحاكمات والنظر في قضايا المتخاصمين ، على عط مما كان يتبعه بعض أسلافه .

ولكنه لم يكن يزاول المحاكمات بانتظام واطراد . ولم يكن عجلسه فى الحكم مستكملا لأعضائه ، كما كان شأن مجالس القضاء عند أسلافه . اذ كان لا بد من حضور القضاة الأربعة وأمراء المئين ، وهم الأمراء المقدمون ويتعرفون بأمراء المشورة. وكذلك كاتب السر وكتاب ديوانه .

ويتؤخذ الغورى بهذا الصدد ، عا سجله عليه ابن اياس ، اذ قال : « ان الغورى كان يهرب من المحاكمات كما يهرب الصغير من الكتاب . ولم تكن محاكماته على وجه مترض . وأنه كان يكسل عن علامة المراسيم ، فتعطل بسبب ذلك مصالح الناس . ولهذا كانت العلامة القديمة تشترى بأشرف ، وتلصق على المرسوم ، لينفذ وتقضى به الحوائج » .

وعبارة ابن اياس تحتاج الى فحص ومعاودة النظر . فهل كان الغورى « يهرب منها » أم كان « يتركها » لكى يليها قضاة الشرع ، وبخاصة لأنهم أقدر عليها منه وأوسسع بها علما .?

وتساءل عن العلامة القديمة ، كيف كانت تشترى وممن تشترى ؟ وكيف كانت تلصق على المرسوم ؟ ومن الذي يتولى الصاقها ؟ هل رجل من المسئولين ؟ أم من أصحاب الحوائج ؟ كل هذه أسئلة تحتاج الى أجوبة واضحة . والمعروف فى العصر المملوكى أن « العلامة » هي عبارة خاصة أو كلمة خاصة يختارها السلطان ، وتوضع فى أعلى مراسيمه ومكاتباته ، لتدل عليه فهي عثابة « اشارة » أو « رمز » اليه فهل أطلقت « العلامة» على « التوقيع والامضاء » فى عصر الغورى ، وأصبح نها مفهوم جديد ؟ قد يكون .

ومهما يكن من شيء. فانصافا للغورى واحقاقا للحق، نذكر أنه كان يقف في بعض القضايا الهامة، ذات المساس بالدين والأخلاق العامة، مواقف تشرفه دلل فيها على حفاظه الشديد وغيرته الكاملة على تعاليم الدين وآدابه.

ويتصدى للحكم فيها بمحض رأيه ، وبما يشعر أنه يتفق وجلال الشريعة ، ويحكم حكما قاسيا قد لا يتفق مع آراء قضاة الشرع ، ويكون فيه غلو ومبالغة في التقدير . ولكن مصدر ذلك كله في تفسه غيرته الشديدة على الدين وحرصه على ما ينبغي له من مظاهر .

نذكر ذلك عناسبه موقفه ــ مثلا ــ من حادثة وقعت فى شوال عام ٩١٩ هـ ، شغلت أذهان الناس ونفوسهم نحو شهرين . وتلخص فى أن أحد نواب الحكم من الشافعية واسمه « نور الدين المشالى » كانت له صلة محرمة بزوجة أحد نواب

الحكم من الحنفية واسمه «غرس الدين خليل ». فضبض يرتكبان الجريمة ، وقبض عليهما حاجب الحجاب. فاعترفا. وكتب « المشالي » اعترافا على نفسه بخطه بارتكابها ، وأودعهما فى السجن.

وبلغ النبأ مسامع الغورى ، فاستشاط غضبا ، لأن الجانى كان من رجال القضاء . وقدموه الى أحد نواب الحكم ، فحكم عليه بالرجم ، ووافق قاضى القضاة على هذا الحكم . وعوان الغورى على رجم الزانيين أخذا باعترافهما حتى يموتا ، فيكون ذلك عبرة للمعتبر .

وقبيل تنفيذ الحكم سعى « شمس الدين الزنكلوني » أحد نواب الحكم من الشافعية ، وصديق الجانى ، حتى عدل الجانى عن اعترافه . واستفتى هو القضاة والعلماء فى عدول المعترف عن اعترافه ، فى هذه الحالة . فأفتوه بأنه يجوز له العدول عنه ، وأنه حينئذ لا يعاقب .

وعلم السلطان فاتقد غضبه ، وتعجب كيف أن زانيا معترفا بجريمته بخطه ، يباح له العدول عن اعترافه . وكأنه فهم أن هذا تحايل على الشرع ، حتى يفلت الجانى من العقوبة .

وعلى هذا عقد مجلسا جمع فيه قضاة الشرع الأربعة ، وكبار العلماء ، وكان من بينهم الشيخان الكبيران زكريا الأنصارى ، وابن أبى شريف . وناقشهم فى المسألة . فأصروا جميعا على أن الزانى له حق الرجوع عن اعترافه ، وحينئذ لا يتحد . وأن هذا هو رأى الشرع .

فثار الغورى عليهم ثورة جارفة ، وأخذ فى تسفيههم وتوبيخهم . وأعلن أنه سيشنق الجانيين رغم أنف القضاة وأنه هو ولى الأمر الشرعى ، الذى ينتهى الرأى اليه أخيرا . فحذروه من أنه اذا شنقهما تلزمه ديتهما .. فلم يبال بهذا التحذير .

وفعلا أمر بشنق الجانيين مصلوبين بحبل واحد ، وجها لوجه ، وعلى باب القاضى برهان الدين بن أبى شريف ، نكاية فيه . وضرب « شمس الدين الزنكلونى » نحو ألف عصا ، ونفاه هو وأولاده الى الواحات ... فمات الزنكلونى في الطورة .

وأمعن الغورى فى الكيد للقضاة ، فعزلهم جميعا من مناصبهم ، وظلت البلاد بغير قضاة نحو خسسة أيام ، حتى اختار قضاة جددا.

وكانت هذه القضية مثاراً لأحاديث الناس وشائعاتهم وتندراتهم ، حتى قال شاعرهم:

لقد صلب السلطان من كان زانيا

وأظهر فى أحكامه مسلكا صعبا فقلت لأرباب الفسوق تأدبوا فحد الزنى قد صار فى عصرنا صلبا

#### ترجمة الشاهنامة:

هذا . ومن الأعمال الأدبية العظيمة التي قام بها الغورى ، ترجمة الشاهنامة الفارسية للفردوسي الى اللغة التركية . وقد أمر الشاعر الشريفي بالقيام بها ، فأتمها في نحو عشر سنين .

وترجمة الشاهنامة عمل أدبى ممتاز . وكنا نود لو كانت ترجمتها الى اللغة العربية . اذن لكان حدثا من الأحداث الجليلة فى زمانه . ومن يدرى ? فربما كانت ترجمتها الى العربية فاتحة عظيمة القيمة ، لقيام حركة ترجمة واسعة ، الى العربية . ولأضفى ذلك على الحركة العلمية والأدبية فى عصره رونقا وأهمية .

وقد ذكر المرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام ، خبر ترجمة الشاهنامة فى كتابه « مجالس السلطان الغورى » . وذكر أنه عشر على النسخة الأم لشاهنامة الغورى التركية ، فى احدى دور الكتب باستنبول عام ١٣٥٦ هـ — ١٩٣٣ م وهى فى مجلد واحد ضخم ، يحتوى على جملة من الصور الملونة الجميلة . وهى النسخة الأولى التى كتبها المترجم بيده فى القاهرة ، وقدمها الى السلطان الغورى . وقد ضمنها أحاديث كثيرة وقصصا وروايات عن الغورى وأوصافه ومحاسنه ومجالسه ومنشاته وغير ذلك ١ .

#### \*\*\*

وبعد ، فان محاسن الغورى كثيرة ، ومنها وفاؤه لاخوانه ورجاله الذين أخلصوا له ، فما نوى لهم غدرا ، ولا أضمر لهم حقدا ، ولا دبر لهم مؤامرة ، كما كان يفعل بعض أسلافه وكان مأمون الجانب فيما يتصل بهم ، شديد الحدب عليهم ، عطوفا .

<sup>(</sup>۱) مقدمة « مجالسي السلطان الفورى » •

ولما مأت الأتابكي «قرقماس بن ولي الدين» عام ٩١٦ هـ ، وكان من أشد الأمراء اخلاصـا لسلطانه ، وأرعاهم لعمله ، اشترك الغوري في الصلاة عليه ، وقبسًل نعشه وبكي عليه بكاء مرا . ثم حمل نعشه وسار به خطوات . ثم تناوله منه الأمراء .

مرا. تم حمل نعشه وسار به خطوات. تم تناوله منه الامراء. وقد أجمل ابن اياس الحديث عن محاسن الغورى فقال: « وأما ما عد من محاسنه ، فانه كان رضى الحائق يمك نفسه عند الغضب. وليس له بادرة بحدة عند قوة خلقه ومنها أنه كان له اعتقاد زائد فى الصالحين والفقراء. ومنها أنه كان يعرف مقددير الناس على قدر طبقاتهم . ومنها أنه كان ماسك اللسان عن السب للناس فى شدة غضبه . ومنها أنه كان يفهم الشعر ويحب سماع الآلات والغناء . وله نظم على اللغة التركية . وكان مغرما بقراءة التواريخ والسير ودواوين الأشعار . وكان قريبا من الناس ، يحب المزاح والمجون فى الأشعار . وكان قريبا من الناس ، يحب المزاح والمجون فى ورياضة ، بخلاف طبع الأتراك ، ولم يكن عنده شمم ولا تكبر ويفسى » المناه .

#### \*\*\*

غیر أن الغوری بجوار ما بدا له من المحاسن ، له مساوی، کثیرة یؤاخذ بها ، حتی ان ابن ایاس المؤرخ یقول بالنص :

<sup>(</sup>١) يقصد ابن اياس من الشمم الكبرياء .

« وكان للغورى محاسن ومساوىء . لكن مساوئه أكثر من محاسنه » .

وأهم ما يؤاخذ به الغــورى جنوحه الى لون من الحياة اللاهية المسرفة . ولا بأس بالسلطان اذا جنح الى السلم وجنتب بلاده ويلات الحرب ، وأخذ بنصيب من الترف الضروري الذي يدعو اليه مقام سلطنته عند المناسبات. ولكن الغوري في الوقت الذي لم يلتفت فيه التفاتا صادقا الى تنظيم جنوده وتدريبهم ورأب الصدع بين صفوفهم والانفاق عليهم بسخاء تنطلبه خطورة موقف البلاد ، ولا سيما موقفها من العثمانيين ، اتجه الى هذه الحياة المترفة ، وكان سخيا في الانفاق على وسائلها وأدواتها \_ كما وصفنا فيما مر \_ سواء أكان انفاقه على منشآته الخاصة وقصوره وبساتينه ، أو مواكبه واحتفالاته ، أو نزهه ورحلاته ، وغير ذلك . وقد كان في أول سلطنته محتاجا الى المال ، ثم أثرت خزائنه ، وأفعمت جيوبه . ولم يستطع أن يكف عنه ثورات الجنود ، وينظم صرف مرتباتهم في مواعيدها ، ويقضى على أسباب فتنهم باعطائهم مقرراتهم . فكان \_ على ما نرى \_ شحيحا عليهم شحا تقضى الظروف بعكسه ، فاجترءوا عليه واستهانوا بواجبهم.

وقد جمع كثيرا من أمواله من فسرض الضرائب الظالمة والمصادرات الجائرة ، مع العجلة الى سوء الظن ، والمبادرة الى العقوبة ، والمبالغة في الايذاء . لقد أباح الغورى لتفسه أن يصل الى المال بأى طريق مستطاع . فسمح بالغش في العملة ، وامتدت

يده الى أخذ الرشوة من طالب الوظيفة ، حتى استهان بعض رجال القضاء ، فسعوا الى مناصبهم برشوة السلطان ورشوة وسطائه . وأرخى الحبل لأمراء دولته حتى تدخلوا فى القضاء وتصدوا للفصل فى قضاياه ، لقاء الأجور الباهظة أو الرشوة المغرية . الى غير ذلك .

ولو أننا أمعنا النظر فى هذه المساوى، لوجدنا أنها تجتمع كلها فى كلمة واحدة ، وهى عدم الرحمة بالرعية ، وهى أمانة الله فى يد السلطان.

ولكننا أمام هذه المساوىء التى تلمس منا شفاف القلوب كلا نستطيع أن نسى في مقام التاريخ عاسن هذا السلطان و وبخاصة اذا قدرنا الظروف والملابسات التى صاحبت سلطنته من أول أيامها . لقد كان شديد الغيرة على بلاد سلطنته ، سريع الغضب اذا اعتدى على أطرافها معتد . وعاش فى جملة حياته مدافعا عنها ، ما دامت مفاجآت الحوادث تدعوه الى الدفاع . ولو قد صفت له نفوس من حوله ، وأخلصوا فى العمل معه لللادهم ، لغير بهم وجه التاريخ — كما قلنا — .

لقد سار بنفسه على رأس حملت الكبرى الى حلب. وشهد معركة مرج دابق حتى عاين النصر. ثم لاحقته الخيانة والغدر وفرقت الدسيسة بين صفوفه ، وفر رجاله لواذا لا يلوون على شيء. أما هو فظل واقفا كعلمه وسط المعركة ، حتى صرع وهو يشهد خاتمته. وبقيت سيرته عظة بالغة وعبره لمن يعتبر. والله أعلم.

## من مراجع البحث

- ا \_ اغاثة الأمة للمقريزى .
- ٢ \_ بدائع الزهور لابن أياس ٠
- ٣ \_ بغداد مدينة السلام لطه الراوى ٠
- } \_ تاريخ آل عثمان ليوسف آصاف .
  - تاریخ دولة المالیك لولیم مویر
- 7 \_ تاريخ السلطان سليم خان مع قانصوه الغورى لابن ونيل الرمال .
- ν ـ سلوك المقريزى . وهامشه اللدكتور محمد مصطفى في الدة .
  - ٨ \_ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي .
  - ٩ \_ عصر سلاطين الماليك لمحمود رزق سليم .
  - ١٠ الفتوحات العثمانية للديار المصرية للصديقي .
    - 11 \_ الكواكب السائرة لنجم الدين الغزى
      - ١٢ \_ كوكب الروضة للجلال السيوطى .
- ١٣ مجالس السلطان الغورى للمرحوم الدكتور عبد الوهاب
  - عزام .
- 18 ــ مصر فى عصر دولة الجــراكسة للدكتور ابراهيم على طرخان .
- ١٥ \_ مصر في العصور الوسطى للدكتور على ابراهيم حسن
  - ١٦ \_ مفاكهة الخلان لشمس الدين بن طولون •

### فهرست

| -00 |      |  |
|-----|------|--|
| رف  | منفح |  |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| اء على المجتمع المصرى ٨               | الفصل الأول ـ أضو |
| رى والسلطنة                           | (( الثاني ـ الفو  |
| « والسياسة الداخلية ، ٠ ، ٣٨          | ( الثالث _        |
| « والفتن الداخلية ٨٨                  | « الرابع ـ        |
| « والأحوال الاقتصادية ٧٧              | (( الخامس _       |
| « ومنشآته الداخلية والخارجية          | (( السادس ـ       |
| وأصلاحاته ۸۷                          |                   |
| وسياسته الخارجية وحروبه ١             |                   |
| « والدولة العثمانية ١٢٧ .             | (( الثامن _       |
|                                       | « التاسع ـ »      |
| 4                                     |                   |

## المكتبة الثقاافية

### تحقق اشتراكية الثقافة

### تصدرها الدار المرية للتاليف والترجمة

# توزیع مکتبة مصر ـ ٣ شارع کامل صدقی

صدر منها ( ابتداء من أول يوليو ١٩٦٥ ):

| للدكتور أحمد فؤاد الأهواتي  | ٠    |      | • | 2   | القلسعقيا | لدارس           | 1 -15 |
|-----------------------------|------|------|---|-----|-----------|-----------------|-------|
| للدكتور عبد الحليم محمود    | •    | •    | • | •   | •         | لرسول           | -151  |
| للدكتور عبد الحميد يونس     | ٠    | ٠    | • |     | ل .       | خيال الظ        | -15/  |
| للدكتور عقيقي محمود         | •    | •    | • | ن   | والانسنا  | الحشرات         | -179  |
| للدكتور محمد السيد ظلاب     | ٠    | ٠    | ٠ | ٠   | سكلان     | حركة ال         | -18.  |
| للدكتور محمود يوسف انشواربي | ٠    | •    | • | • ( | والمجتمع  | الإراض          | -181  |
| للدكتور محمد رشاد الطوبي    | •    | ٠    |   |     |           | الوان من        |       |
| للدكتور على حسنى الخربوطلي  | •    | •    |   |     |           | المرب ا         |       |
| للدكتور مثمان آمين          | ٠    |      |   |     |           | فلسقة ا         |       |
| للدكتور مصطفى فهمى          |      |      |   |     |           | الانسان         |       |
| للدكتور حسين مؤنس           |      | •    |   |     |           | شيوخ ا          |       |
| للدكتور أنور عبد الطيم      | 4    | سارد |   |     |           | قصة الا         |       |
| للدكتور عبد الحليم محمود    |      |      |   |     |           | اسرار اا        |       |
| للاستاذ أنور الجندي         | للمر |      |   |     |           |                 |       |
| للدكتور كمال نشات           |      |      |   |     |           | شــــعر         |       |
| للدكتور عبد المحسن صالح     |      | •    |   |     |           | آلف <u>رو</u> س |       |
| للدكتور زكريا أبراهيم       |      |      |   |     |           | CAEN            |       |
| للدكتسور عثمان أمين         |      |      |   |     |           | نظرات           |       |
|                             |      |      |   |     |           |                 |       |

# أعلام العرب

### تصدرها الدار المعرية للتاليف والترجة توزيع مكتبة مصر ـ ٣ شارع كامل صدقى تظهر تباعاً كل يوم ٧ من كل شهر

#### ظهر منها:

| الاستاذ عباس محمود المقاد    | ٠ | • | •  | •   | بلده |      | ، کیا          | -     | ŧ   |
|------------------------------|---|---|----|-----|------|------|----------------|-------|-----|
| الاستاذ على ادهم             | • | ٠ | ٠  | ساد | بن ه | نمد  | . المت         | -     | ¥   |
| الدكتور زكى نجيب عمود        | • |   |    |     |      |      | ، جابر         |       | ۴   |
| الدكتور على عبد الواحد وافي  |   |   |    |     |      |      | ، عيد          |       | \$  |
| الدكتور عمد يوسف موسى        |   |   |    |     |      |      | ابن            |       |     |
| الاستاذ ابراهيم الابياري     | • | • | ٠  | •   | •    | ارية | مما            | -     | 4   |
| الدكتور عمود احمد المغنى     | ٠ |   |    |     |      |      | سيد            |       |     |
| الدكتور اهمد اهمد بدوي       | ٠ |   |    |     |      |      | 4              |       |     |
| الدكتور على اغديدي           | ٠ | • |    |     |      |      | فيد            |       |     |
| الدكتور ضياء الدين الريس     | • | • | QÛ | مرو | ، بڻ | (英)  | عيد            | impli | ١.  |
| الأستاذ أمين الخولى          | ٠ | Φ | •  | ٠   | ٠    | 4    | ماتك           | -     | 1 6 |
| الدكتور عبد اللطيف حمزة      | • | • | •  | ٠   | ی    | ثىند | ALAIN.         | -     | 18  |
| الدكتور أحمد محمد الحوفي     | ٠ | • | ٠  | •   | ٠    | S.   | الطبر          | -     | 17  |
| الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشر | ٠ | • | •  |     |      |      | <i>full</i> ia |       |     |
| الدكتور عبد مصطفى حلمي       | • | • | •  |     | _    |      | ابن ا          |       |     |
| الدكتور على حسنى الخربوطلي   | • | • | ٠  | نقى | الثا | سار  | المخت          | -     | 17  |

```
١٧ _ الوليد بن عبد الملك . . الاستاذ أحمد الشرياصي
         الدكتور أحمد كمال زكي
                              ١٨ ـ. الأصمعي . . . . .
          ١٩ _ زكريا احمد . . . الاستاذ صبرى ابو المجد
         الدكتور ماعر حسن فهمي
                              ٠٠ - قاسم امين ٠٠٠ - ٠٠
   الدكتورة سيعة اسهاعيل الكاشف
                              ٢١ ـ شكيب أرسالان . . .
  الدكتور عبد الحميد سند الجندي
                              ٢٢ _ ابن قتيبة . . . . .
        الاستاذ كمد عجاج الخطيب
                              ۲۲ ـ أبو هـريرة . . . .
       الدكتور جمال الدين الرمادي
                              ٢٤ ـ عبد العزيز البشرى . .
الدكتور محمد جابر عبد العال الحيني
                              د٢ ـ ١ . . . الخسماء . . . .
             الدكتور بدوى طبانة
                              ٢٦ ـ الصاحب بن عباد . . .
    الدكتور محمد عبد المزيز مرزوق
                              ٢٨ ـ الناصي عجمه بن قلاوون .
              ٢٩ ـ احمد زكى . . . الاستاذ أنور الجندي
       ٣٠ - حسان بن البت الله الدكتور سيد حنفي حسنين
                ٢١ - المثنى بن حارثة الشيباني . العقيد محمد فرج
   ٢٢ - مظفر الدين كوكبورى . . الاستاذ عبد القادر احمد طليمات
     ٣٢ - رشيد رضا الامام المجاهد . الدكتور ابراهيم أحمد المدوى
       الدكتور محمود أحمد الحفني
                                  ٣٤ ـ اسحاق الموصلي . .
           الدكتور زكريا ابراهيم
                              ۳۰ _ ابو حیان التوحیدی . .
         الدكتور أحمد كمال زكي
                              ٣٦ - أبن المتر العباس . . .
         الدكتور ماهر حسن فهمي
                              ۲۷ ـ الزهاوي . . . . .
       الدكتورة عائشة عبد الرحمن
                              ٣٨ - ابو العلام المحري . . .
       الدكتور حسين فوزى النجار
                              ٢٩ ـ احمد لطفي السيد . .
       الدكتورة فوقية حسين همود
                              . } _ الجسويلي . . . .
  الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور
                               ١٤ ـ الناصر صلاح الدين . .
     الاستاذ محمد عبد الغنى حسن
                              ٤٢ ـ عيد الله فكرى . . . .
    الدكتور على حسني الخربوطلي
                              ٢٧ ــ عبد الله بن الزبي . . .
             الاستاذ أنور الجندي
                              ٤٤ ـ عبد العزيز جاويش
       الاستاذ عبد الرووف تخلوف
                              ہ} ۔ ابن رشیق ، ، ، ،
           ٦٤ - عمد بن عبد اللك الزيات . الاستاذ عمود الهجرس
```

۷٤ - حفنی ناصف . . . الاستاذ کمود فنیم
 ۸٤ - احمد بن طولون . . للدکتورة سیدة اسماعیل کاشف
 ۹٤ - کمود حمدی الفلکی . للاستاذ احمد سعید الدمرداش
 ۵۰ - احمد فارس الشدیاق . للاستاذ کمد عبد الفنی حسن
 ۱۵ - المهدی العباسی . . . للدکتور علی حسنی الخربوطلی

داد مصر للطباعة ۳۷ شارع كامر مد ف